

ىدى ما بۇردا بۇتدا بۇتدا گۇرى دائىي ھىلى بى كاڭ بى كاڭ دۇرلالقىكىكى ئىڭ تەكەرىكى دائىكى تەكەرلىكى ئىڭ كاڭ كاڭ كاڭ كىلىكى كىڭ كىلىكى كىلىكى كىلىكى كىلىكى كىلىكى كىلىكى كىلىكى كىلىكى كىلى تەكەرىكى كىلىكى كىل



اعتنى به (نُوُرِلْفَبَآنِ مُحْمَّرَ بِي جَبِرُ مِنْ لِلشَّحِرِيِّ

طبعة مضبوطة على طبعة عن أصل المصنف وعدة أصول خطية نفيسة أخرى











# عن أدران الإلحاد

للإمام المجدد المجتهد

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن الأمير الصنعاني

1117

اعتنی به

أبو العباس محمد بن جبريل الشحري



### بِسْمِ اللهِ الرَّحَنِ الرَّحِيمِ **رَبَّنَا تَصَبَّلْ مِنَّا**

إِنَّ الحُمْدَ لله نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ؛ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُصْلِلُ؛ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ:

فَاللهُ - جَلَّ وعَلَا- خَلَقَ الحَلَقَ لَيُوحِّدُوهُ بِالعِبَادَةِ، وَيَكَفُّرُوا بِهَا سِوَاهُ؛ قَالَ سُبحَانَهُ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]، قَالَ العِمَادُ ابنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «أَيْ: إِنَّمَا خَلَقْتُهُم لآمُرَهُم بِعِبَادَتِي، لَا لِاحْتِيَاجِي إِلَيهِمْ!».

وأُرسَلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى الرَّسُلَ لِدَعوَةِ النَّاسِ إِلَى هَذِهِ الغَايَةِ الشَّرِيفَةِ.

ولا زَالَ أَهْلُ العِلمِ النَّاصِحُونَ يَسِيرُونَ عَلَى مَنهَجِ الأَنبِيَاءِ والرُّسُلِ في الدَّعوَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، صَابِرِينَ عَلَى ما يُلاَقُونَهُ في ذَلكَ!، قَالَ- جَلَّ وَعَلا- : ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ لَمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف:١٠٨].

#### \* \* \*

أَلَا؛ وإِنَّ مِن نُجُومِ الْمُدَى - في هَذَا البَابِ-، ورُجُومِ العِدَى - مَن أَشْرَكُوا بِرَبِّ الأَربَابِ-، أَمِيرَ الْمُؤمِنِنَ في الحَدِيثِ، الإمَامَ المُجتَهِدَ المُجَدِّدَ مُحُمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ بنِ صَلَاحٍ ابنِ الأَمِيرِ(١١٨٢)- بَلَّ اللهُ بَوَابِلِ الرَّحَةِ ثَرَاهُ، ورِضِيَ عَنهُ وأَرضَاهُ-. قَضَى جَيَاتُهُ فِي جِهَادٍ مَرِيرٍ مَعَ البَاطِلِ، قَائمًا للهُ لا يَخَافُ - في الله- لَومَةَ لائم!. إِنَّ مِن صُورِ جَهَادِ هَذَا الإِمَامِ الرَّبَّائِيِّ تَصنِيفَهُ لِكِتَابِهِ العَظِيمِ «تَطهِيرُ الاعتِقَادِ عَن أَدرَانِ الإِلِحَادِ »؛ الَّذِي طَارَ كُلَّ مَطَارٍ، وطَبَّقَت شُهْرَتُهُ الأَقطَارَ، وتَلَقَّاهُ الأَنْمَّةُ بالقَبُولِ، والإِكبَارِ!.

#### \* \* \*

وإِنَّ مِن نِعَمِ الله تَعَالَى عَلَى اعتِنَائي بِكُتُبِ هَذَا الإِمَامِ؛ ومِنهَا شَرِحٌ كَبِيرٌ عَلَى «تَطَهِيرِ الاعتِقَادِ»، هُوَ قُرَّةُ عِن لِطَالِبِ الرَّشَادِ، ثُمَّ طُلِبَ مِنِّي الاعتِنَاءُ بِمَتِن الكِتَابِ؛ فَصَادَفَ ذَلِكَ رَغْبَةٌ فِي نَفْسِي؛ وَذَلِكَ أَنَّ كَثِيرًا مِن خِدْمَةٍ خَدَمَةِ الكِتَابِ؛ لَم تَكُن عَلَى الوَجهِ المَرْضِيِّ؛ قَد وَقَعَ فِيهَا سَقطٌ، وتَحْرِيفٌ لا يَلِيقُ بِالكِتَابِ!، بَل رَأَيتُ في بَعضِهَا دَشًا خَطِيرًا!!، ولا حَولَ ولا قوَّة إلاّ بالله!.

والمَبَانِي قَوَالِبُ المَعَانِي، والأَلفَاظُ مَرَاكِيبُ، ولا يَرضَى العَالِمُ لِمَعَنَاهُ بِغَيرِ لَفظِهِ ومُننَاهُ.

#### \* \* \*

ولِمُذَا عَظُمَ اهْتِيَامُ العُلَمَاءِ - لا سِيًّا الْمُحَدِّثِينَ- بِضَبطِ الْمَبَانِي، وتَحرِيرِهَا؛ فَضَبَطُوهَا حِفظًا وكِتَابًا؛ فَهُمْ في شُغُلٍ كَبِيرٍ.

#### \* \* \*

فَمُنذُ سِنِينَ جَمعتُ نُسَخَ الكِتَابِ الحَطَّيَّةَ، وقَابَلتُهَا، حَتَّى اسوَدَّ نَهَارُ حَاشِيَةِ الكِتَابِ، وأَظْلَمَ!، وهُوَ عَن أَصلِ المُصَنِّفِ-رَحِمَّهُ اللهُ تَعَالَى-كَمَا سَيَأْتِي- إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى-؛ فَعَطِسَ أَنْفُ صُبحِهِ، وتَبَسَّمَ!.

#### \* \* \*

بَينَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ؛ إِذْ يَسَّرَ اللهُ - تَبَارَكَ وتَعَالَى- لِيَ الوُقُوفَ عَلى تَحْقِيقِ فَرِيدٍ، ونُصحٍ مُفِيدٍ، مِن لَدُن عَالِم مَارَسَ فَنَّ ضَبطِ الأُصُولِ، ولَهُ في ذَلِكَ بَرَاعَةٌ. ويَدٌ بَيضَاءُ؛ فَكَأَنَّهَا أَحِيَانِي بَعدَ رِقْدَةِ!. إِنَّهُ العَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ الشَّيخُ الْمُحَدِّثُ أَبُّوالأَشبَالِ أَحَدُ بنُ مُحَمَّدٍ آلُ شَاكِرِ (ت١٣٧٧) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

قَالَ فِي مُقَدِّمَةِ تَحْقِيقِهِ لِـ «إِحكَامِ الأَحكَامِ» لابنِ دَقِيقٍ العِيدِ-رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى-:

«دَأَبَ الْمُستَشْرِقُونَ بِهَا جَهِلُوا مِن لُغَةِ الْعَرَبِ!، وبِهَا ضَعُفَت خِبرَتُهُمُ بِالكُتُب عَلَى جَمعِ أَكْثَرِ مَا يَسْتَطِيعُونَ جَمعَهُ مِن المَخطُوطَاتِ مِن الكِتَابِ، الَّذِي يُرِيدُونَ إِحْرَاجَهُ، ثُمَّ يُخرِجُ أَحَدُهُم الكِتَابَ، كَيفَهَا وَاتنهُ خِبرَتُهُ، وَأَسعَفَهُ عِلمُهُ؛ فَيُثبِتُ النَّصَّ عَلَى الوَجِهِ الَّذِي يَفْهَمُهُ، ويَستَقصِي في الهَوَامِشِ اختِلَافَ النُّسَخ، الَّتِي بَينَ يَدِيهِ خَطأً كَانَ نَصُّهَا أَمْ صَوَابًا!؛ بَل لَقَد رَأَيتُ مِنهُم مَنَ جَانَبَهُ التَّوفِيقُ فِي كَثِيرٍ مِن الأحيانِ؛ فَيُثِبُ الْحَطَأَ فِي صُلْبِ الكِتَابِ!!، والصَّوَابَ فِي إِحدَى النُّسَخِ بِالهَامِشِ!!، ومِن الإِنصَافِ أَن أَذْكُرَ أَنَّ بَعضَهُم - وهُمْ قِلَّةٌ- مَن يُحسِنُ إِخرَاجَ الكُتُّبِ عَلَى مَا يَنبَغِي لَمَا مِن الإِتقَانِ.

وقَد قَلَّدَهُم في الاستِكثَارِ مِن جَمعِ المَخطُوطَاتِ في الكِتَابِ الْمُرَادِ إِخْرَاجُهُ كَثِيرٌ

عِّن سَبَقُونَا إِلَى هَٰذَا المَجَالِ، وقَلَّدْنَاهُم فَي قَلِيلٍ عِمَّا أَخرَجنَاهُ مِن الْكُتُبِ. ثُمَّ خَارَ لَنَا اللهُ، ووَفَقَنَا إِلَى طَرِيقِ الصَّوَابِ بِفَضلِهِ، ومَنَّهِ سُبحَانَهُ، وتَعَالَى؛ فَسَلكنَا الطَّرِيقَ القَوِيمَ، طَرِيقَ أَنْمَّتِنَا أَنْمَّةِ الحَدِيثِ:

اختِيَارَ أَصَحِّ النُّسَخِ وأَوثَقِهَا، ثُمَّ النَّصُّ عَلَى مَا يُخَالِفُهَا في المَوَاضِعِ المُهِمَّةِ، الَّتِي يُحْشَى فِيهَا اللَّبسُ عَلَى القَارِئ، والإِعرَاضُ عَن الْحَطَّ البَيِّنِ الَّذِي لا شَكَّ فِيهِ، وعَن الجِلَافِ بَينَ النُّسَخِ فِيهَا لا طَائلَ تَحَتُّهُ، والحَمدُ لله عَلَى النَّوفِيقِ» انتَهَى كَلَامُهُ.

قُلتُ: وهَذَا النَّهِجُ السَّدِيدُ خِدْمَةٌ عَظِيمَةٌ لَمِن وُفِّقَ إِلَيهِ، وسَارَ عَلَيهِ؛ فَلَيسَ هَمُّهُ أَن يُقَالَ حَقَّقَ(!) الكِتَابَ عَن بِضعَةَ عَشَرَ مَحَطُوطًا، وإِذَا نَظَرتَ رَأَيتَ أَنَّهُ أَسَاءَ إلى



الكِتَابِ ومَا أَحسَنَ؛ لِأَنَّ مَا اعتَمَدَهُ فِيهِ المُحَرَّفُ، والمُصحَّفُ، والمَدسُوسُ!؛ فَحَالُهُ كَحَاطِب لَيل!؛ يَحملُ بَينَ حَطَبِهِ شَرَّ الثَّعَابِينِ!.

والوَاجِّبُ عَلَى مَن سَلَكَ هَذَا الدَّربَ الرَّشِيدَ؛ فَحصُ هَذِهِ الأُصُولِ، وغَربَلَتُهَا!، قَبَلَ إِشْغَالِ الحَواشِي بِبَمَا لا طَائلَ تَحْتَهُ، إلَّا استِسهَانُ الكِتَابِ، بِلَا سِمَنٍ، وتَحريفُ المَّن، وتِلكَ غَايَةُ الغَبَن!.

#### \* \* \*

وَلْهِلَذَا؛ فَقَد وَقَفتُ عَلَى عَجَائبَ في طَبَعَاتٍ يَدَّعِي أَصحَابُهَا الضَّبطَ، وتَحقِيقَ الكِتَابِ؛ أَسَأَلُ اللهَ أَن يَأْجُرَهُم بِنِيَّتِهِم الحَسَنَةِ، ويَغفِرَ لـهُم خَطأَهُم.

#### \* \* \*

الكَلامُ عَلَى طَبِعَةِ الأَخِ دِ/ نَاصِرِ بِنِ عَلِيٌّ بِنِ عَايِضٍ بِنِ حَسَنِ الشَّيخِ –
 وَفَّقَهُ اللهُ – .

قَامَ د/ نَاصِرُ بنُ عَلِيٍّ بنِ عَايضِ بنِ حَسَنِ الشَّيخِ- وَقَقَهُ اللهُ -، بِتَحقِيقِ شَرحِ الْعَالِمِ الفَاضِلِ الشَّيخِ عَلِيِّ بنِ مُحمَّدِ بنِ سِنَانٍ (ت١٤٢١) -رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى-، وَوَقَفَ في مَكتبَةِ الجَامِعَةِ الإسلَامِيَّةِ- حَفِظِهَا اللهُ، ووَقَقَهَا - عَلَى نُسخَتَينِ خَطَيَّتَينِ مُصَوَّرَتَانِ عَن بَعض مَكَاتِب الهِندِ.

تَارِيخُ نَسخ الأُولَى (١٢٦٧)، والثَّانِيَةِ (١٢٩٥).

جَعَلَ الأُولَى مِنهُمَا أَصلاً؛ لِآنَهُ وَجَدَ فِيهَا زَوائدَ، لا تُوجَدُ فِي المَطبُوعَاتِ، ولا نَبرِهَا!.

وقَد غَلِطَ فِي ذَلكَ غَلَطًا كَبِيرًا، فَهَذِهِ الزَّوائدُ لا يُفرَحُ بِها؛ لِأَنَّهَ مَدسُوسَةٌ عَلَى الكِتَابِ، وفِيهَا مَايُخَالِفُ عَقِيدَةَ أَهلِ السُّنَّةِ، ومَاقَرَرَهُ ابنُ الأَمِيرِ في كتَابِهِ «التَّطهيرِ»!، وهَذِهِ هَفَوَةٌ لَا لَعًا لَهَا!.

وهَذِهِ الزَّوائدُ هيَ: الزِّيَادَةُ الأُولَى:

"فَإِنَّهُمْ قَبَلَ التَّعرِيفِ بِأَنَّهُم عَلَى جَهَالَةٍ وضَلَالَةٍ، وخَصلَةٍ مِن خِصَالِ الكُفرِ، كَافِرُونَ كُفرًا أَصغَرَ، لا يُبيئُ دَمّا، ولا مَالاً، ولا يُسبى حَرِيمٌ (كَذَا)، ولا أَطفَالُ؛ لِانَّهُم يَاتُونَ بِخَصلَةٍ كُفرٍ، وقَد حَقَّفنَاهُ لِأَنَّهُم يَاتُونَ بِخَصلَةٍ كُفرَا دُونَ كُفرٍ، وقَد حَقَّفنَاهُ فِي رِسَالَةٍ مُستَقِلَةٍ سَمَّينَاهَا "تَحقيقَ الفُرُوقِ بَينَ الظُّلْمِ والنَّفَاقِ والفُسُوقِ»؛ وهِي رِسَالَةٍ مُستَقِلَةٍ سَمَّينَاهَا "تَحقيقَ الفُرُوقِ بَينَ الظُّلْمِ والنَّفَاقِ والفُسُوقِ»؛ وهِي رِسَالَةٌ نَافِعةٌ جِدًّا يَندَفِع بِهَا تَعَارُضُ آيَاتٍ وأَحَادِيثَ؛ فَهَوْلاءِ القُبُورِيُونَ مِمْنَ الضَّلَالِ، ومِن يَاللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيهِ مِن الضَّلَالِ، ومِن عَقلَادِ الكُفُلَر اللَّهُ لَكِنَاء وأَعَى قُوعِهِ مِن عَلَاهِ اللَّهُ يَولُو والأَولِيَاء، وأَغَن قُرُوعِهِ مِن عَلَاهِ اللَّهُ واللَّهُ والمَّارَبُ فَا عَلَيهِ وسلَّمَ اللهُ يَلِسُولِهِ واللَّوبَةِ مَفْتُوحٌ، وإنْ التَّوبَة مَفْتُوحٌ، وإنْ التَّوبَة وسَلَّم واللَّهُ عَلَيهِ وسلَّمَ عَلَيهِ وسلَّمَ عَليهِ وسلَّمَ عَلَيهِ وسلَّمَ عِن الفَّلَالِ، وعَلَى عِنهُ مَاأَحلَ اللهُ لِرَسُولِهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ عِن المُشَوينَ» انتَهَت الزِّيادَة الزَّاء فَا عَلَيه وسلَّمَ عِن الشَّمَةِ النَّهُ عَلَيهِ وسلَّمَ عِن المُشْرِينَ» انتَهَت الزِّيَادَة الزَّيَة أَلَاهُ إِلَى النَّهُ عَلَيهِ وسلَّمَ عِن الشَّمَةِ اللَّهُ عَلَيهِ وسلَّمَ عِن المُشْرِينَ» انتَهَت الزِّيَادَة الزَّيَة اللهُ عَلَيه وسلَّمَ عَلَيه وسلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيه وسلَّمَ عِن المُسْرِينَ النَهُ عَلَيه وسلَّمَ اللهُ عَلَيه وسلَّمَ اللهُ عَلَيه وسلَّمَ عِن المُسْرِينَ المُشْرِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيه عَلَيْهُ وسلَّمَ عَلَيهُ وسلَّمَ عَلَيهُ وسلَّمَ عِنْ المُسْرِينَ اللهُ عَلَيه عَلَيه وسلَّمَ عَلَيهُ وسلَّمَ عَلَيهُ وسلَّمَ عَلَيهُ وسلَّمَ عَلَيهُ عَلَيهُ وسلَّمَ عَلَيهُ وسلَّمَ عَلَيهُ وسلَّمَ عَلَيهُ وسُلَّمَ عَلَيهُ وسلَّمَ عَلَيهُ وسلَّمَ عَلَيهُ وسلَّمَ عَلَيهُ وسلَّمَ عَلَيهُ عَلَيهُ وسلَّمَ عَلَيهُ وسلَّمَ عَلَيهُ عَلَيْهُ عَلَيهُ عَلَيْهُ وسلَّمَ عَلَيْهُ عَلَي

أَقُولُ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ بَاطِلَةٌ مِن وُجُوهٍ:

١- أَنَّهَا تُنَاقِضُ أَصُولَ عَقِيدَةِ الرَّجُلِ الَّتِي قَرَّرَهَا في هَذَا الكِتَابِ، وغَيرِهِ.

٢- أَنَّهَا تُنَاقِضُ سِيَاقَ الكَلَامِ، ولِجَافَهُ؛ فَقَد قَالَ قَبلَهَا مَاحَرفُهُ:

«وهَذَا وَاجِبٌ عَلَى العُلَمَاءِ، أَيْ: بَيَانُ أَنَّ ذَلكَ الاعتِقَادَ الَّذِي تَفَرَّعَتْ عَنهُ النُّذُورُ، والنَّحَاتُر، والطَّوَافُ بالقُبُورِ شِركٌ مُحَرَّمٌ، وأَنَّهُ عَينُ مَا كَانَ يَفعَلُهُ المُشرِكُونَ لأَصنَامِهِم .

فَإِذَا أَبَٰانَ العُلَمَاءُ ذَلكَ لِلأَئمَّةِ، والمُلُوكِ وَجَبَ عَلَى الأَثمَّةِ، والمُلُوكِ، بَعثُ دُعَاةٍ إلَى إِخلاصِ التَّوحِيدِ، فمَنْ رَجَعَ وأقَرَّ، حُقِنَ عَلَيهِ دَمُهُ، ومَالُهُ، وذَرَارِيهِ، ومَن أَصَرَّ؛ فقَدْ أَبَاحَ اللهُ مِنْهُ مَا أَبَاحَ لِرَسُولِهِ » ... إلَخ الكَلَامِ!!.

 ٣- لا يختَلِفُ عَالِمَانِ، ولا عَاقِلَانِ أَنَّ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ القُبُورِيُّونَ كُفرٌ أَكبَرُ، وشِركُ كَبَرُ!.

فَجَعْلُهُ كُفرًا أَصغَرَ مِن أَبطَلِ البَاطِلِ!!.

أَو كَانَ كُفرًا أَصغَرَ، وأَصرَّ عَلَيهِ!، كَيفَ يُستَبَاحُ دَمُهُ، ومَالُهُ، وعِرضُهُ؟!!،
 أَفَهَذَا كَلَامُ مَن شَمَّ رَائحةَ العِلم، أو العقلِ؟!.

والحَاصِلُ أَنَّ قِرَاءَةَ هَذَا الكَلَامِ المَرذُولِ كَافِيَةٌ فِي بَيَانِ بُطلَانِهِ!.

ومِن العَجَبِ الَّذِي لا نِهَايَةَ لَهُ!؛ جَذَلُ الـ/د. نَاصِرِ بنِ عَلِيٍّ – وَفَقَهُ اللهُ – بَهٰذِهِ الزِّيَادَةِ!، حَتَّى إِنَّهُ كَتَبَ مُعَلِّقًا، مَالَفظُهُ:

وَهَذَا فِيهِ بَيَانُ أَنَّ مَنهَجَ الْمُؤلِّفِ – رَحِمَهُ اللهُ – عَدَمُ تَكفِيرِ القُبُورِيِّينَ؛ إِلَّا بَعدَ إِقَامَةِ الحَجَّةِ عَلَيهِم، بِبَيَانِ أَنَّ مَاهُم عَلَيهِ مُصَادِمٌ للكِتَابِ والسُّنَّةِ، وقَبَلَ أَن يُيَّنَ لَمُمُ مَعْدُورُونَ بِجَهِلِهِمِ انتَهَى تَعلِيقُهُ! الَّذِي يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ دِرَايَةِ الـ/ د. نَاصِرِ ابنِ عَلِي بِعَقِيدَةٍ أَهلِ السُّنَّةِ فِي هَذَا البَابِ!!.

قُلتُ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَوجُودَةٌ عِندِي فِي النُّسخَةِ (ك)؛ ولِذَلكَ سَقَطَت دَرَجَتُهَا عَن الأُصُولِ الأُخرَى!.

فَإِنَّ التَّقَرُّدَ بِالْمَنَاكِير؛ يُسقِطُ الثَّقَةَ بِأَفرَادِ المُنفَرِدِ!، كَيفَ إِذَا كَانَ لا يَحتَمِلُ التَّقُرُّدَ؛ لِتَأَخُّرِهِ، وعَدَمِ مَعرِفَتِنَا ضَبطَهُ، ومَصدَرَ نَقلِهِ؟!.

كَيفَ وقَد خَالَفَ مَن هُوَ أُوثَقُ مِنهُ؟!.

قَالَ الحَافِظُ الشَّيُوطِيُّ فِي «أَلفِيَّتِهِ»: المُنْكَـــرُ الَّـــذِي رَوَى غَـــيْرُ الثُّقَـــهُ

المنكسر السلبي روى عسير التفسه قَابَلَسهُ المَعْسرُوفُ، وَالَّسلِي رَأَى الزِّيَادَةُ الثَّانِيَةُ:

مُخَالِفَسا فِي نُخْبَةٍ قَدْ حَقَّقَهُ تَسَرَادُفَ المُنْكَرِ وَالسَّاذِ نَسأَى

«ولِلشَّيَاطِينِ أَعظمُ عِنَايَةٍ.... فَبِسُ القَرِينُ» انتَهَتْ.

وهِيَ في (٤٧) سَطرًا، وهِيَ أَكبَرُ الزِّيَادَاتِ المُدرَجَةِ!، وقَد أَورَدَهَا الدُّكتُورُ نَاصِرُ بنُ عَلِيٍّ في طَبعَتِهِ (ص١٧٠–١٧٣) كَامِلَةً!.

وتَبِعَهُ أَخُونَا البَاحِثُ مُحُمَّدُ الصَّغيرُ بنُ قَائدِ المَقطَرِيُّ – وَقَقَهُ اللهُ– مَعَ عِلمِهِ بِتَأَخُّرِ النُّسَخِ الَّتِي ذَكَرَتهَا، وخِلَافِهَا للأَصلِ الَّذِي اعتَمَدَهُ، وغَيرِهِ!.

وسَيَأْتِي - إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى - الكَلَامُ عَلَى طَبعَتِه!.

الزيادةُ الثَّالِثَةُ:

﴿ وَقَد سَحَرَت اليَّهُودُ سَيَّدَ البَشَرِ؛ حَتَّى كَانَ يُحَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيءَ، ولَم يَفعَلُهُ؛ حَتَّى أَعَلَمَهُ اللهُ بِأَنَّهُ سُحِرَ، وأَعَلَمَهُ مَكَانَ السِّحرِ فِيهَا فُعِلَ؛ حَتَّى أَخرَجَهُ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – وكَفَاهُ اللهُ شَرَّهُ، والقِصَّةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وغَيرِهِمَا مَسُوطَةٌ مَعُووفَةٌ انتَهَت الزَّيَادَةُ، الَّتِي انفَرَدَ بِهَا مِن لا يُعتَمَدُ عَلَيهِ؛ فَلَا يُفرَحُ بِهَا!، لِأَنَّهَا مَدسُوسَةٌ!.

وَقَدَ أُورَدَهَا الدُّكتُورُ نَاصِرُ بنُ عَلِيٍّ فِي طَبَعَتِهِ (ص١٧٤)، وتَبِعَهُ أَخونَا البَاحِثُ مُحَمَّدُ الصَّغيرُ بنُ قَائدٍ المَقطَرِيُّ – وَقَقَهُمَّ اللهُ – فِي طَبَعَتِهِ (ص١١٧ –١١٨).

\* \* \*

﴿ الْكَلَّامُ عَلَى طَبِعَةِ الْأَخِ الْبَاحِثِ مُحمَّدِ الصَّغيرِ بنِ قَائدٍ الْقَطَرِيِّ - وَفَقَّهُ اللهُ - . اللهُ - . .

اعتنَى الأَخُ البَاحِثُ مُحَمَّدُ الصَّغيرُ بنُ قَائدِ المَقطَرِيُّ - وَفَقَهُ اللهُ، وجَزَاهُ اللهُ خَيرًا -؛ جِهَذَا الكِتَابِ؛ غَيرَ أَنَّهُ وَفَعَ مِنهُ إِخلَالٌ مِن جِهَاتٍ أَربَعٍ: ١ - سَقطٌ في أَصلِ مَتنِ الكَتَابِ في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ!. والسَّبَبُ أَنَّهُ اعتَمَدَ أَصلاً، لَيسَ في مِحِلِّ الاعتِيَادِ التَّامِّ، وقد اعتَرَفَ بِهَذَا؛ فَقَالَ: «وقد حَصَلَ فِيهَا شَيءٌ مِن السَّقطِ والأَخطَاءِ؛ فَلِذَا لَمَ أَعتَمِد عَلَيهَا اعتِبَادًا كُلِّيًّا،..» إلخ!.

قُلتُ: ومِن هَنَا حَصَلَ في نَسخَتِهِ مَاادَّعَيتُهُ، لا سِيَّنَ الأَمْرَ الثَّالِثَ، وهَذَا المَسلَكُ خِلَافُ طَرِيقِ المُحَقِّقِينَ، ولَو وُفَقَ؛ فَإِنَّ فِي يَدِهِ مَاهُوَ أُولَى وأَصَحُّ! أَن يَكُونَ أَصلاً، وهُو نُسخَةُ سَعِيدٍ العَنسِيِّ تِلمِيذِ المُصَنَّفِ، ومِن اللَّطِيفِ أَنَّهُ قَرَأَ تَارِيخَهَا هَكَذَا (١١٤٩)!!، والصَّوَابُ (١١٦٩).

٢- تحريفٌ في مَوَاضِعَ يَسيرَةٍ يُفسِدُ المَعنَى.
 وهَذَا والَّذِي قَبلَهُ تَزيدُ آحَادُهُ عَلَى (٤٠) مَوضِعًا، واللهُ المُوفِّقُ.

ودُونَكَ عَشَرَةَ نَهَاذِجَ:

| الصَّوَابُ                                                | طَبِعَةُ مُحمَّدِ بن قَائدٍ          | الصَّفحَةُ |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| حَتَّى يَعلَمَهُ [ويُحَقِّقَهُ]                           | أنه لا يتم إيهان أحد حَتى يعلمه      | ص/٥٤       |
| والمُرَادُ اعتِقَادُ مَعنَاهَا، [والعَمَلُ بمُقتَضَاهَا]، | والمراد اعتقاد معناها، لا مجرد قولها | ص/٥١       |
| لا مُجَرَّدُ قَولِهَا بِاللِّسَانِ.                       | باللسان.                             |            |
| الظَّنَّ فِيهِ مِن عَالِم، أَو قَاض، [أَو مُفتٍ، أَو      | الظن فيه من عالم أو قاض، فيتم        | ص/ ۹۷      |
| شَيخ صُوفيً ]؛ فَيَتِّمُّ                                 |                                      |            |
| فَيَرِهُمُ التَّدليسُ لإبليسَ، وتَقَرُّ عَينُهُ بِهَذا    | فيتم التدليس لإبليس وتقرعينه         | ص/ ۹۷      |
| التّلبيس.                                                 | بهذا التدليس.                        |            |
| ويُسْرِجُونَهَا، [ويُلْقُونَ عَلَيهَا الأَورَادَ،         | ويسرجونها ويصنعون                    | ص/ ۹۷      |
| والرَّيَاحِينَ، ويُلْبِسُونَهَا الثَّيَابَ] ويَصنَعُونَ   |                                      |            |

| مِن العِبَادَةِ لَهَا، و[مَا فِي معنَاهَا مِن] التَّعظِيمِ، [والخَيقَارِ [والخُتِقَارِ ]<br>[والخُضُوع، والخُشُوع، والتَّذَلُّل، والافتِقَارِ ]<br>إلَيهَا]. بَلْ هَذِهِ | من العبادة لها والتعظيم، بل هذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ص/ ۹۷  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ولِلْمَا أَنْزَلَ اللهُ فِي قِصَّةِ [مُحَلِّمِ بنِ جَثَّامَةَ]: ﴿يَا اللَّهِ مِنْ جَثَّامَةَ]: ﴿يَا                                                                      | ولذا أنزل الله في قصته ( ﴿ فِيا أَيُّهُمَا اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل | ص/۸۹   |
| إِلَى الشَّركِ وَالإِلَحَادِ، [وأَكبَرَ وَسِيلَةٍ إِلَى هَدِمِ<br>الإسْلام، وخَرَابِ بُنيَانِهِ]، غَالِبُ – بَلْ كُلُّ<br>مَن يَعمُرُهَا                                 | إلى الشرك والإلحاد غالب من<br>يعمرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ص/۱۰۰  |
| هُم الْلُوكُ، والسَّلاطِينُ، [والرُّؤسَاءِ،                                                                                                                              | هم الملوك والسلاطين إما على<br>قريب لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ص/۱۰۹  |
| والوُّلاَةً]، إمَّا عَلَى قَرِيبٍ لَهُم<br>وَلَهَذَا الأَمْرِ ثَبَتَ فِي الأَحَّادِيثِ النَّبُوِيَّةِ اللَّعْنُ                                                          | ريد المرابع النبوية [من]<br>ثبت بالأحاديث النبوية [من]<br>اللعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ص/۱۰۶  |
| لِلْمُشْرِكِينَ [الكَافِرِينَ، ولِلمَجَانِينِ]،<br>وهَدَمَتَ بِذَلكَ [ضَوابِطَ الإشلامِ، و] قَوَاعِدَ<br>الدِّينِ [المُبِنِ، والشَّرِع المَتِينِ].                       | للمشركين، وهدمت بذلك قواعد<br>الدين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 118/00 |
| إِلَى أَنَّهُم يَفُرُّونَ إِلَى ٱلَّْهْلِ] القُبُورِ مِن أَهْلِ<br>الظَّلْم، والجَرَاءَةِ                                                                                | إلى أنهم يعدون إلى القبور من أهل<br>الظلم والجرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117/00 |

 (١) هَذَا غَلَطٌ ؛ فَقُولُهُ (قِصَّتِهِ) الضَّمِيرُ عَائدٌ إِلَى أُسَامَةً -رَضِيَ اللهُ عَنهُ-، ولَيسَ كَذَلِكَ!!؛ وقد
 جَرَّ هَذَا الحَظَأُ أَخَانًا- وَفَقَهُ اللهُ- إِلَى أَن يُعَلِّقَ!؛ فَيَقُولُ – في الهَامِشِ-:[لَم يَثبُتُ أَنَّ الآيَةَ نَوْلَت في أُسَامَةَ بن زَيدًا!.

(٢) عَلَّقَ أُخُونَا - وَقَقَهُ اللهُ- : [مِن] زيّادةٌ مِن(م) في الكَلامِ؛ ولَعَلَّهَا مِن النَّاسِخِ(!!)، وبِإثبًاتِهَا يَستَقِيمُ الكَلامُ!!.

قُلتُ: اللهُ أَكَبُرُا، لَو كُنتَ ضَبَطتَ أَوَّلَ الكَلامِ!؛ لَعَلِمتَ أَنَّ الكَلامِ بِحَدْفِهَا يَستَقِيمُ، وبِإِثْبَاتِهَا يُحَتَّلُ!؛ لَكِنَّ هَذَا مِن الحَطْلِ المُرَكَّب!، ومِن عَجَبٍ أَنَّهُ في جَمِيعِ أُصُولِهِ بِحَدْفِهَا؛ فَتَرَكَ ذَلكَ كُلَّهُ، واعتَمدَ عَلَى زِيَادَةٍ في نُسخةٍ وَحِيدَةٍ، هُو نَفسُهُ يَنُوفَّهُ أَنَّها زِيَادَةٌ مِن النَّاسِخ!. ٣- زِيَادَةٌ في مَوضِعَينِ، لَيسَت مِن المُصَنَّفِ-رَحِمَةُ اللهُ تَعَالَى-، إِحدَاهَا نَحوَ
 (٤٧) سَطرًا، كَمَا تَقَدَّمَ!.

٤- حَاشِيَتَانِ إِحدَاهُمَا تُخَالِفُ عَقِيدَةَ أَهلِ السُّنَّةِ، والأُخرَى طَرِيقَتَهُم!!.

الحَاشِيَةُ الأُولَى: قَولُهُ (ص١١٧): « في حَاشِيَةِ الأَصلِ مَا لَفظُهُ: أَمَّا قَلْبُ الأَعيَانِ والحَقَائِقِ حَقِيقَةٌ؛ فَلَيسَ دَاخِلاً في بَابِ السِّحرِ؛ وإِنَّا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَينَ المَرْءِ وَزَوجِهِ كَمَا قَلَ اللهُ تَعَالَى، وقَالَ في أَعظَم السِّحرِ: ﴿ سَحَرُوا أَعُينَ النَّاسِ ﴾ [الأعراف،١١٦]، وقَالَ: ﴿ وَلا يُفلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ النَّاسِ ﴾ [الأعراف،١١٦]، وقَالَ: ﴿ وَلا يُفلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ النَّسِ اللهُ عِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ [طه:٢٦]، وقَالَ: ﴿ وَلا يُفلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه:٢٦]، وقَالَ: ﴿ وَلا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف،١١٨]، ولَو كَانَ ذَلكَ حَيقةً مَابَطَلَ (!!)، وإنَّمَا هُو تَمْوِيهٌ وشُبهةٌ!، بَعظُلُ عِندَ قِيَامِ البُرهانِ القَاطِعِ، ولِيَفتَرِقَ المَّالَعِ حَبَلُ وعَلَاح، وأَمَّا مَانَقَلَهُ المُصَنَّفُ في اللَّسَحِرِ المَدْكُورِ؛ فَهُو كَمَا في قِصَّةِ اللَّسَحَارِ والإضمَارِ؛ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ بِهِ أَنَّهُ مِن أَنواعِ السِّحرِ المَدْكُورِ؛ فَهُو كَمَا في قِصَّةِ اللَّسَحَرِ والإضمَارِ؛ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ بِهِ أَنَّهُ مِن أَنواعِ السِّحرِ المَدْكُورِ؛ فَهُو كَمَا في قِصَّةِ اللسَّحرِ المَدْكُورِ؛ فَهُو كَمَا في قِصَّةٍ سَحَرَةِ فِرعُونَ، وإِن أَرَادَ أَنَّ السِّحرَ يَفْعَلُ ذَلكَ أَصَحَابُهُ حَقِيقَةٌ، فَاجَوَابُ مَاتَقَدَّمَ، لَا لَا شَعِورَاتِ الَّتِي يَمَتَعِعُ ظُهُورُهَا عَلَى غَيرِ الأَنْبِيَاءِ، وتَجَوِيزُ ذَلِكَ مَدَعُ اللَّهُ عَلَى غَيرِ الأَنْبِيَاءِ، وتَجَوِيزُ ذَلِكَ مَدْهِ الأَفْعَالَ كَالمُعجِزَاتِ الَّتِي يَمَتَعِعُ ظُهُورُهَا عَلَى غَيرِ الأَنْبِيَاءِ، وتَجَوِيزُ ذَلِكَ مَدَهُ الْكَلَامِ المَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى عَيرِ الأَنْبِيَاءِ، وتَجَوِيزُ ذَلِكَ مَنْ عَلَمُ الكَلَامِ المَا وَالطُومُ وَلَكُ السَّعِرَاتِ التَّهُ عَلَى عَيرِ الأَنْبَاعِ التَعْرُ فَتَعَ البَارِي عَلَى عَلَمُ المَاكَرَمُ اللْمَاعِرَةِ وَلَوْلُولُولُولُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُورُ الْمَاعِلُ لَاللَّهُ الْمُلَامِ المَالَو الْمَالَ الْمَالَعُومُ الْمُلُولُ الْمُؤْمُ اللَّولُ السَّعِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُقَالَ كَالُمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْرِل

أَقُولُ: هَذِهِ الحَاشِيَةُ عَلَى عَقِيدَةِ المُعتزِلَةِ فِي نَفي حَقِيقَةِ السِّحرِ، وأَنَّهُ تَخيِيلٌ!، لا حَقِيقَةَ لَهُ!، واللهُ – جَلَّ وَعَلَا– يَقُولُ: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المُرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ﴾ [البقرة:١٠].

فَالسِّحرُ يُفَرِّقُ، ويُؤَثِّرُ تَأْثِيراً حَقِيقِيًّا ضَرَرًا فِي الأَبدَانِ والنُّفُوسِ، بِقَدَرِ الله – جَلَّ وعَلا– الكَونِيِّ، ومِن أَنوَاعِهِ مَاهُوَ تَخييلٌ، وأَمَّا قَلبُ الأَعيَانِ؛ فَمَسأَلَةٌ أُخرَىَ!، ولا يَقَدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا اللهُ وَحدَهُ، ولَيسَتْ مَوضِعَ النَّرَاعِ!، وبَسطُ الكَلَامِ في «شَرحِ التَّطهِيرِ»، و«شَرح النَّوَاقِضِ».

والْمُرَادُ أَنَّ هَذَهِ الحَاشِيَةَ السُّوءَا، لا يُفرَحُ بِهَا، ولا تُذكَرُ إِلَّا تَحذِيرًا!.

فَغَفَرَ اللهُ لِأَخِينَا؛ وَوَفَّقَهُ.

الحَاشِيَةُ الأُخرَى: قَولُهُ (ص ٨٠): «وفي استِدلَالِ المُصَنَّفِ بِهَذِهِ الآيَةِ [يَعني: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾] عَلَى مَا ذَكَرَ نَظَرٌ، ذَكَرَهُ شَيخُ الإسلام في الرَّدِّ عَلَى البَكريِّ (١/ ٢٨١–٢٨٢)» انتهَت الحَاشيَةُ.

أَقُولُ: هَذَا غَلَط عَلَى شَيخ الإِسلامِ ابنِ تَيمِيَّة؛ ولَيسَ في الاستِدلالِ بِالآية نَظَرٌ البَّنَّة، ولَيسَ في الاستِدلالِ بِالآية نَظَرٌ البَّنَّة، وإِنَّمَا تَبعَ أُخُونَا، أَخَانَا الشَّيخَ عَبدَالعَزِيزِ الرَّيِّسِ- وَفَقَنَا اللهُ جَمِيعًا-؛ وقد غَلِطَ في وَقريدِ في ذَلِكَ!؛ والتَّفْصِيلُ في «التَّبيهاتِ العِلمِيَّةِ عَلَى كِتَابِ "قَوَاعِدُ ومَسَائلُ في تَوحِيدِ الإَلْمَيَّةِ» (ص٢٨-٤٤).

\* \* \*

والْمَرَادُ النَّصِيحَةُ، وصَونُ كُتُبِ الأَئمَّةِ الرَّجِيحَةِ، واللهُ المُستَعَانُ.

\* \* \*

### 🏶 منهَجِي في الاعتِناء بهذا الكِتَابِ النَّافِع:

١- جَعَلَتُ أَصلَ الكِتَابِ طَبعَةً قَدِيمَةً عَن أَصلِ خَطِّ المَصنَّفِ؛ وَهَذَا أَعلَى مَايُمكِنُ اعتِهَادُهُ فِي الضَّبطِ - هُنَا-.

٢- قَابَلتُ هَذَا الأَصلَ عَلَى نُسخَةٍ فَرِيدَةٍ كُتِبَتْ في حَيَاةِ المُصنَّفِ (سَنَةَ ١١٦٩)
 أَيْ: قَبلَ وَفَاتِهِ بـ(١٢) سَنَةً.

#### ﴿ وَصْفُ هَذِهِ النُّسخَةِ ؛

هَذِهِ النُّسخَةُ أَقدَمُ النُّسَخِ- الَّتِي عِندِي-، وكَاتِبُهَا هُوَ: العَلَّامَةُ القَاضِي الأَدِيبُ سَعِيدُ بنُ حَسَنِ بنِ سَعِيدِ بنِ عَبدِاللهِ العَنسِيُّ الذَّمَارِيُّ المَولُودُ (سَنَةَ ١١٥٠) المُتَوَقَّ في القَرنِ الثَّالِئِ عَشَرَ- رَجِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وَهَوَ مِن خَاصَّةِ طُلَّابِ ابنِ الأَمِيرِ- رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى-، ولَهُ مَنزِلَةٌ كَبِيرَةٌ في قَلبِهِ؛ حَتَّى إنَّهُ طَلَبَ مِنهُ الإِجَازَةَ؛ فَأَجَازَهُ إِجَازَةً عَامَّةً، في قَصِيدَةٍ لَامِيَّةٍ مَطلَعُهَا:

الحَمَدُ اللهُ عَلَى كُلِّ حَلَا مَ مُقَدِّمًا قَبَّلَ جَلَالًا مُقَدِّمًا قَبَّلَ جَوابِ السَّوَّالُ وَبِعَدَ وَابِ السَّوَّالُ وَبِعَدَ وَابِ السَّوَّالُ وَبَعَدَ هَلَا يَاسَعِيدُ فَقَدْ أَطَلَتَ فِي المَطلُوبِ مِثَّى المَقَالُ وهِي (٤٧) بَيتًا، انظُرهَا فِي «الدِّيوَانِ» (ص٣٠٧–٣٠٩).

ثُمَّ إِنَّهُ كَتَبَ قَصِيدَةً يَطلَبُ مِن شَيخِهِ ابنِ الأَمِيرِ إِجَازَةً خَاصَّةً فِي مُؤلَّفَاتِهِ؛ فَأَجَابَهُ

وَطَّلَبَ تَ مِنِّ مِ أَن أُجِي زَ مُؤلَّفَ اِنِ لاَ أَزِي لَّهُ وَلَّفَ اِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَأَعُ لَمَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُل

[تَرجَمُهُ الْمُؤرِّخُ مُحُمَّدٌ آلُ زَبَارَةَ في «نَيلِ الوَطَرِ مِن تَرَاجِمِ رِجَالِ اليَمَنِ في القَرنِ الثَّالِثِ عَشَرَ» (٢/ ٥-٦).]

خَطُّهَا جَمِيلٌ، عَلَيهَا تَعلِيقَاتٌ بِخَطٌّ مُغَايرٍ.

في آخِرِهَا : فَرَغَ كَاتِبُهُ مِن تَحْرِيرِهِ صَبيحَةَ يَومِ الثَّلَاثَاءِ لَعَلَّهُ تَاسِعَ عَشَرَ شَهرَ ذِي الحِجَّةِ مِن شُهُورِ سَنَةِ ١١٦٩.

وفي الهَامِشِ: «بَلَغَ قِصَاصَةً حَسَبَ الإِمكَانِ مِن الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ١١٦٩(كَذَا والصَّوَابُ ١١٧٠) والحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِينِ كَتَبهُ: سَعِيدُ بنُ حَسَنِ العَنسِيُّ وَفَقَهُ اللهُ». وَقَدَ رَمَزتُ لِمِنْذِهِ النِّسخَةِ بـ(ع).

وَهَذِهِ النُّسخَةُ مُطَابِقَةٌ للمَطبُوعِ عَن خَطِّ المُصَنَّفِ- رَهِمَهُ اللهُ تَعَالَى- إلَّا فُرُوقًا يَسِيرَةً، ولَعلَّهُ نَقَلَ عَن خَطِّ المُصَنَّفِ، واللهُ أَعلَمُ.

٣- نُسخَةُ مَكتبَةِ الجَامِعِ الكَبِيرِ بِصَنعَاءَ.

لَمْ يُسَمَّ نَاسِخُهَا، كُتِبَتْ ۖ فِي حَيَاةِ الْمُصَنِّفِ، قَبلَ مَوتِهِ بِسَنَةٍ، في سَنَةِ ١١٨١ في شَهرِ صَفَر.

جَاءَ فِي آخِرِهَا: "فِي شَهرِ صَفَرِ سَنَةِ ١١٨١ بِمَحرُوسِ صَنعَاءَ حَسبِيَ اللهُ وَكَفَى وَنِعمَ الوَكِيلُ».

وَقَد رَمَزتُ لِهَذِهِ النُّسخَةِ بـ(ص).

وخَطُّهَا مُتَوَسِّطٌ مَقرُوءٌ، وفي بَعضِهِ عُسرٌ.

وفِيهَا أَخطَاءٌ وسُقُوطٌ.

٤ - النُسخَةُ الثَّانِيَةُ بِمَكتبَةِ الجَامِعِ الكَبِيرِ بِصَنعَاءَ.

لَم يُسَمَّ نَاسِخُهَا.

في آخِرِهَا: «كَمُلَت هَذِهِ الرِّسَالَةُ المُفيدَةُ بَعدَ عَصرِ يَومِ الثُّلَاثَاءِ لَعَلَّهُ ٢٤ شَهرَ رَبِيعٍ الآخِرِ أَحدُ شُهُورِ سَنَةٍ خَسٍ وثَلاثَ عَشَرَ مِائةٍ (سَنَةِ ١٣٠٥) خُتِمَت ومَابَعدَهَا بِخَرِ آمِين، وصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِ المُرسَلِينَ، وآلِهِ الطَّاهِرِينَ، وصُحبَيَهِ الرَّاشِدِينَ، وسَلِّمُ تَسلِيمًا كَثِيرًا؛ آمِين».

وهَذِهِ النَّسِخَةُ مِهَا زِيَادَاتٌ، ثُخَالِفُ أُصُولَ الكِتَابِ المُعتَمَدَةِ، وأُولَى الزِّيَادَاتِ بَاطِلَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلكِتَابِ، والسُّنَّةِ، ولِعَقِيدَةِ المُسلِمِينَ!، بَل لِكِتَابِ «التَّطهِيرِ» – نَفسِه!-، وقَد تَقَدَّمَ الكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ.

فَهَذِهِ النَّسَخَةُ مَنقُولَةٌ عن أَصلٍ دُسَّ فِيهِ عَلَى أَصلِ الكِتَابِ!، وقَد حَصَلَ فِيهَا سَقطٌ وَتَحرِيف، فَهِيَ – مَعَ تَأَخُّرِهَا – لا يُعتَمَدُ عَلَيْهَا!.

وخَطُّهَا وَاضِحٌ مَقرُوءٌ.

واعلَم أَنَّ عَادَةَ أَهلِ العِلمِ كِتَابَةُ أَسَائهِم فِي نُسَخِهِم الحَّاصَّةِ، مَعَ اعتِنَائهِم بِضَبطِهَا عَلَى أَصلِ المُصَنَّفِ، أَو أَصلٍ عَتِيقٍ مُعتَمَدٍ عَلَيهِ، ثُمَّ يَقرَؤُنَهَا عَلَى الأَشيَاخِ، ونُسَخُ هَؤُلاءِ أَنفَسُ مِن الذَّهَبِ الأَحَرِ!.

وأَمَّا النُّسَخُ المَجهُولَةُ، فَهِيَ مَظِنَّةُ عَدَمِ العِنَايَةِ، بَل التَّحرِيفِ!، بَلْهَ الدَّسِّ!!.

ولِمِنَذَا فَالوَاجِبُ فَحصُهَا فَحْصَ المُستَّرِيبِ!، ثُمَّ تَكُونُ فِي مَنزِلِ الصِّدقِ، أَو دَرَكِ التَّكذِيبِ!.

٥ - نُسخَةُ مَكتَبَةِ الرِّيَاضِ الشَّعُودِيَّةِ (٢٩٥/ ٨٦).

خَطُّهَا نَسخِيٌ جَيِّدٌ.

لا يُوجَدُ تَارِيخُ نَسخٍ، ولا اسمُ نَاسِخٍ، إِلَّا أَنَّ فِي طُرِّتِهَا وَقَفًا للكِتَابِ تَارِيخُهُ (١٢٨٦)، وهِيَ مِن مُصَوَّرَاتِ مَكتَبَةِ الحَرَمِ المُكِّيِّ الشَّرِيفِ.

وَقَد رَمَزتُ لِحَذِهِ النُّسخَةِ بـ(ح).

خَطُّهَا جَمِيلٌ، وَوَاضِحٌ جِدًّا، وفِيهَا سُقُوطٌ.

٦- خَرَّجتُ أَحادِيثَ الكِتَابِ، وآثَارَهُ، مَعَ بَيَانِ حُكمِهَا.

٧- عَلَقتُ عَلَى الكِتَابِ عِندَ الحَاجَةِ، وقد أُطِيلُ، وقد أُختَصِرُ التَّعلِيقَ، أو لا أُذكُرُهُ، اعتِهَادًا عَلَى الشَّرِحِ المَبسُوطِ.

هَذَا؛ واللهَ – جَلَّ وعَلَا- أَسأَلُ الإِخلَاصَ، والقَبُولَ، والتَّوفِيقَ، والحِدَايَةَ، والسَّدَادَ.

وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحُمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ، وصَحبِهِ، وسَلِّم.

وكَتَبَ رَاجِي عَفْوَ رَبِّهِ أَبُوالعَبَّاسِ الشَّحرِيُّ مُحَمَّدُ بنُ جِرِيلَ بنِ حُسَينِ بنِ عَلِيُّ ابنِ دَاودَ

\* \* \*

# صُورَةُ المَخطُوطِ

(ع)



### الصَّفحَةُ الأولَى

الله الموار غيرا الأفاه إليا الوامر المنصر إمرواتها والمنعون ومداء والرياسية والمراد والمناولول عناصاله والمالية والمالية موارد الوالخدوالعباد والموالعد والروسد والمراصرة نفدوونك وازوقاياه الإعظام الألطان المتجا فيال الم الافاجد الوم الأفارة الافد وفيا ومناهات المراجع الخالفة أواوالب لووالاهام وهرابيك الشركان ووصلوت أيرك والإسران والمسائلة المعراق والسرتاريد المادوسة والا Philipping of the Million Control of the Control الفاك الدخل برحال أو ويدع وشراف والارتعادات والمراد والمال عدوانه والمراجع والمراع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراع و كان الكيوال / أسرال البروسينيم الطاروندالعا والتريف المار الارتفاع والراسون الارم والمار والمارة والارتفاع يالفال العين كالمراجعة والمراجعة المنطقة المنطقة المواوية والمواراة وأوأرا المرابع والمالا والمالية والمانطور ووالم المراز والمرازين ومداوينان المركب والمتدوية والمتراح والمجدودة والمتحاولة والمتحارثة والمعتط ودوالم الرا واختاعها فالمعارض المتحاصم والمدوع الم وتدواد للاكامة والموادن استداعه والأسامة actions sentitively belowing to an

الما المنظمة المراد والمنظمة الماء من ورود موسالها والمح فلأتخذو والمار والمراص المراحية والمنظر الأوالي والم والإطراعان وودعوز مارال وويوصاون اليالانوا مرافظ والمياام وارد وفالط الرمزام واستانا وفواد إرود يت ألريام فودا واصدال كراعوا وبحل الزق الناتنا بتولسه وااملا كمصيعة ادوم العامة الدوكوناي تغيا غر ولدناعراً إلى واللو والمعالم لوسير العالمينين الموا وبعب العدافط وافقة اعراد بإسالا وجافي لملة وتضايع تصيفه فأكير وعلى مسيسر عوم الخال العداد الما عامكا والمراق وهم المرافا والمدوقاء وحميا المراقع والاهفادة التوراوني المباراء والغلم النبأة الكافية وعرفط المواوعول والكاوالكاوالا والبواليافة وبعاب فعدواطئا وحريجا والمهاوس لعالص والأن مراغ وكلون الدوليد فلأل واعلمان عهدا إصولاً في مرقواع الدي والإولاء فالليدن الماصل الاولاء فعرضها الاك كإناع المكاوة والإفارة الأوصدة الأس وغرال وعرافا وينوا فأو لها العوام وما الروالا فراوا وأن المالين العالم ويواراً مح يري الإعدال المنظمة المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

## الصَّفحَةُ الأَخِيرَةُ

المنافقة بين من ساحظ بيد المنطقة المنافقة المنا

وعواصي أكفدا فوالإخرارات أصل وتبارا والإنجارات بالمناع والمائلة فالمتوافق أعامة المتعادية المتعادية المتحالة المت وغرأ ولمدعاص وفون الوالي أن مراكب الاعتادي وترموي وصدفها وعفوالم عفرا والمواردة والانتفادة ية ولا للمنذ و أو والمعاد المنطور والمنا المنا المنا والمواز المراكز रेक्ट्राइड के के कार्य की किया की किया है देन عفريا فعد المنز أزار الموعفونا في أو أن أرز أو الماء الماج وأ الماليم المتوال المالدر المرموع المراد والمركاة وعام والارتابا عادُوا موا المُعالِم المُعالِم المُعالِم الله عَلَى المُعالِمُ اللهُ والمُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِم والإدار اعلفاعين المبلك المندل ورار وكراص وادار والما المرح لسد الرساح الما والموافيل وتعد كوار فور والمواجع ولل ورود الماري ويران من ماكن ويريد لل وجود المراج والراء البجادات مطسودان فأعدر وكناأموا فعقوا ونفواراح وارتزافكم فسجث البرط والماوز فادع المريون لياد والمناس المرافع والما المنظلة المراءة أبالم من الالرواد المعددة ا المنتسون واستاران وكالع المتوافق الما والمعارض والمراورة والمراور والمراور والمتاور والمتامرون

# صُورَةُ المَخطُوطِ (ص)

# الصَّفحَةُ الأُولَى

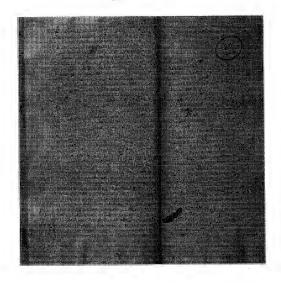

# الصَّفحَةُ الأخيرةُ

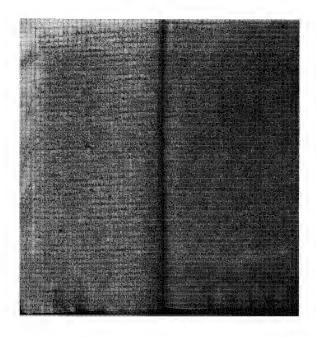

# صُورَةُ المَخطُوطِ (ك)

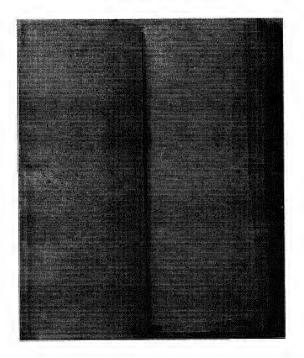

# الصَّفحَةُ الأُولَى

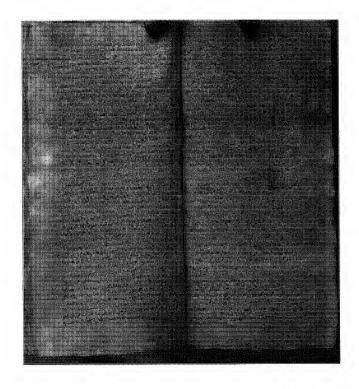

# الصَّفحَتُ الأخيرة

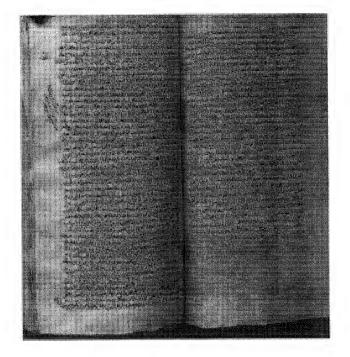

## صورة المخطوط (ح)



### الصفحة الأولى

7.

المن المنابع النظام المنابع وبه استعين المنابع المناب

لاضلالتر

### الصَّفحَةُ الأَخِيرَةُ

40

الشيطانية المتحصر كذيايات المتعالى المتاع اللغا المتعادد والمتحدد وعالمتها المتعادد المتعادد والمتعادد المتعادد المتعاد

# تطهير الاعتقاد

عَن

أذران الإلحاد

### بِسْمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ وَهُوَ المُسْتَعَانُ'''

اَحَمْدُ لله الَّذِي لا يَقبَلُ تَوحِيدَ رُبُوبِيَّتِهِ مِن العِبَاد؛ حتَّى يُفرِدُوهُ بِتَوحِيدِ العِبَادَةِ، كُلَّ الإِفْرَادِ، آمِن اتَّخَاذِ الأَنْدَادِ] ''، فَلَا يَتَّخِذُونَ لهُ نِدَّا، ولا يَدْعُونَ مَعَ الله '' أَحَدًا، ولا يَتَّكِلُونَ إِلَّا عَلَيهِ، ولا يَفزَعُونَ فِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا إِلَيهِ، ولا يَدْعُونَهُ بِغَيرِ أَسَائهِ الحُسنَى، ولا يَتَوَصَّلُونَ إِلَيهِ بِالشُّفُعَاءِ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ '' [البقرة:٢٥٥].

وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، [وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ] ``، ربًّا مَعْبُودًا، و[أَشْهَدُ] `` أَنَّ تُحمَّدًا عَبدُهُ ورَسُولُهُ، الَّذِي آَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ ﴿قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ ﴾ [الأعراف:١٨٨]، وكَفَى بالله شَهيدًا.

صَلَّى اللهُ عَلَيهِ، وعَلَى آلِهِ <sup>(۷)</sup>، اَلتَّابِعِينَ لَهُ فِي السَّلَامَةِ مِن العُيُوبِ، وتَطْهِيرِ القُلُوبِ عَن اعتِقَادِ كُلِّ شَيءٍ <sup>(۱)</sup> يَشُوبُ.

وبَعْدُ:

<sup>(</sup>١) كَذَا في الأَصلِ و(ح)، وفي (ع):[أَتِلي مِن اللهِ رِضَاةً]، ولَيسَ في (ص)، ولا (ك)، شَيءٌ.

<sup>(</sup>٢) سَقطَ مِن (ع)، و(ص)، و(ح).

<sup>(</sup>٣) كَذَا في (ع)، و (ص)، و (ح)، وفي الأصلِ: مَعَهُ.

<sup>(</sup>٤) في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك) هُنَا زِيَادَةٌ هِيَ: [﴿فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾].

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٧) زَادَ في (ص): وَأَصحَابِهِ، وليسَت في الأَصلِ، ولا (ع)، ولا (ص)، ولا (ح)، ولا(ك).

<sup>(</sup>٨) كَذَا في الأصل، وفي (ع)، و(ح): شَينٍ.

نَهَذا «تَطْهِيرُ الاعْتِقَادِ عَن أَذْرَانِ الإلحَادِ»، وَجَبَ عَلَيَّ تَأْلِيفُهُ، وَتَعَيَّنَ<sup>'''</sup> عَلَيَّ تَرْصِيْفُهُ؛ لِمَا رَأَيْتُهُ، وعَلِمْتُهُ [يَقِينًا مِن عُمُومِ]<sup>(''</sup> اتَّخَاذِ العِبَادِ الأَندَادَ، فِي الأَمْصَارِ، والقُرَى، وجَمِيعِ البِلادِ، مِن اليَمَنِ، والشَّامِ، ونَجْدٍ، وتِهَامَةَ، وجَمِيعِ دِيَارِ الإِسْلامِ.

وهُو الاَّغَتِقَادُ فِي القُبُورِ، وَفِي الأَّحْيَاءِ بِمَّنْ يَتَعِي العِلْمَ بِالْمُغَيَّاتِ وَالْمُكَاشَّفَاتِ، وهُو مِن أَهْلِ الفُجُورِ، لا يَحْضُرُ لِلمُسْلِمِينَ مَسجِدًا، ولا يُرى لله رَاكِعًا، ولا سَاجِدًا، ولا يَعْرِفُ السُّنَةَ ولا الكِتَابَ، ولا يَهَابُ البَعْثَ ولا الجِسَابَ.

فَوَجَبَ عَلَيَّ أَنْ أُنْكِرَ مَا أَوجَبَ اللهُ إِنكَارَهُ، ولا أَكُونَ مِن الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَوجَبَ اللهُ إِظهَارَهُ.

فَاعْلَمْ أَنَّ هَهُنَا أُصُولاً، هِيَ مِن قَوَاعِدِ الدِّينِ، ومِن أَهَمِّ مَا تَجِبُ مَعرِفَتُهُ عَلَى المُوحِّدِينَ:

### الأصل الأوَّلُ

أَنَّهُ قَد عُلِمَ مِن ضَرُورَةِ اللَّمِينِ، أَنَّ كُلَّ مَا فِي القُرْآنِ؛ فَهُوَ حَقٌّ لا بَاطِلٌ، وصِدقٌ لا كَذِبٌ، وهُدًى لا ضَلالَةٌ ۖ ، وعِلمٌ لا جَهَالَةٌ، ويَقِينٌ لا شَكَّ فِيهِ.

فَهَذَا الأَصلُ؛ أَصلٌ لا يَبَمُّ إِسلَامُ أَحَدٍ، ولا إِيهَانُهُ؛ إِلَّا بِالإِقْرَارِ بِهَذَا الأَصلِ. وهَذَا [أَمرً] (\* مُجْمَعٌ عَلَيهِ، لا خِلَافَ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك): وتَضَيَّقَ.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا في (ع)، و (ص)، و (ح)، و (ك)، وفي الأصلِ: ضَلَالٌ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك).

## الأصلُ الثَّانِي

أَنَّ رُسَلَ اللهِ وأَنبِياءَهُ - مِن أَوَّلِهِم إلِى آخِرِهِم - بُعِثُوا لِدُعَاءِ العِبَادِ إِلِى تَوحِيدِ اللهِ، بتَوحِيدِ العِبَادَةِ.

وكُلُّ رَسُولٍ أَوَّلُ مَا يَقرَعُ بِهِ أَسَمَاعَ قَومِهِ قَولُهُ: ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾[الأعراف:٩٩]، ﴿أَلَّا تَعَبُّدُوا إِلَّا اللهَ﴾[هود:٢]، ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ﴾[نوح:٣].

وهَذَا الَّذِي تَضَمَّنهُ قَولُ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ".

فَإِنَّهَا دَعَت الرُّسُلُ أُثَمَهَا، إِلَى قَولِ هَذِهِ الكَلِمَةِ، واعتِقَادِ مَعنَاهَا، لا مُجَرَّدِ قَولِهَا الَّلِسَان.

ومَعنَاهَا: هُو إِفْرَادُ اللهِ بِالإِلْهِيَّةِ، والعِبَادَةِ، والنَّفْيُ لِمَا يُعبَدُ مِن دُونِهِ، والبَرَاءَةُ مِنهُ.

وهَذَا الأَصلُ لَا مِريَّةَ فَيِمَا تَضَمَّنَهُ، ولا شَكَّ فِيهِ، و[فِي] `` أَنَّهُ لا يَتِمُّ إِيمَانُ أَحَدٍ؛ حَتَّى يَعلَمَهُ، [ويُحَقِّقَهُ] ```.

# الأصلُ الثَّالِثُ

أَنَّ التَّوحِيدَ قِسمَانِ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: تَوحِيدُ الرُّبُوبيَّةِ، والحَالِقِيَّةِ، والرَّازِقِيَّةِ، ونَحوِهَا، ومَعنَاهُ: أَنَّ اللهَ وَحدَهُ هُو الحَالقُ لِلعَالَمِ، وهُو الرَّبُّ لَـهُم، والرَّازِقُ لَـهُم.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ سَقَطَت مِن: (ع)، و (ص)، و(ح). و(ك).

وهَذَا لا يُنكِرُهُ المُشرِ كُونَ، ولا يَجعَلُونَ للهِ فِيهِ شَرِيكًا، بَلْ هُمْ مُقِرُّونَ بِهِ، كَمَا سَيَأْق في الأَصلِ الرَّابِعِ.

القِسْمُ الثَّانِي: تَوحِيدُ العبَادَةِ، ومَعنَاهُ: إِفرَادُ اللهِ وَحدَهُ بِجَمِيعِ أَنوَاعِ العِبَادَاتِ، الآبِي بَيَانُهَا.

فَهَذَا هُو الَّذِي جَعَلُوا لله فيهِ شُرَكَاءَ.

وَلَفَظُ الشَّرِيكِ يُشْعِرُ بِالْإِقْرَارِ بِاللَّهِ تَعَالَى.

فَالرُّسُلُ -َ عَلَيهِمُ السَّكَرُمُ- بُعِثُواً لِتَقرِيرِ الأَوَّلِ، ودُعَاءِ المُشرِكِينَ [إِلَى الثَّانِي]''، مِثْلُ قَولِهِم فِي خِطَابِ المُشرِكِينَ: ﴿ أَفِي اللهِ شَكُّ ﴾ [ابرامهم: ١٠] ، ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهُ ﴾ [ناطر: ٢]، وتَهْيِهِم عَن شِركِ العِبَادَةِ.

ولِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ بَعَنْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل:٣٦] أَيْ: قَائلِينَ لِأَنْمِهِم ﴿ أَنِ ٱعْبُدُوا اللهَ ﴾.

فَأَفَادَ بِقَولِهِ: ﴿ فِي كُلِّ أَمَّةٍ ﴾ أَنَّ بَحِيعَ الأُمُم لَم تُرسَلْ إِلَيهِم الرُّسُلُ [ولَم تُبعَث] "؟ إِلَّا لِطَلَبِ تَوحِيدِ العِبَادَةِ، لا لِلتَّعرِيفِ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَالِقُ لِلعَالَمِ، وأَنَّهُ رَبُّ السَّمَواتِ والأَرْضِ؛ فَإِنَّهُم مُقِرُّونَ بِهَذَا.

ولهَّذَا لَمْ نَرِدْ الآيَاتُ [فِيْهِ] " - فِي الغَالِبِ - إِلَّا بِصِيغَةِ استِفهَامِ التَّقرِيرِ، نَحوَ: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ﴾[فاطر:٣] ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ﴾ [النحل:١٧]، ﴿أَفِي اللهِ

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وتَحَرَّفَت فِي (ع)، و (ح)، و(ك) إِلَى: [إِلَيهِ]، وتَصَحَّفَ! التَّحرِيفُ فِي (ص) إِلَى:[بِالله]، وَأَمَّا فِي طَبَعَةِ البَاحِثِ مُحمَّدِ الصَّغِيرِ بنِ قَائدٍ- وَقَقَّهُ اللهُ- (ص٤٧)؛ فَاعتَمَدَ لَفظَةَ [إِلَيهِ]، وَلَمْ يُوقَقِّ!؛ فَيُدرِكَ أَنَّ هذَا التَّحرِيفَ عَقِيدَةٌ كَلَامِيَّةٌ فَبُورِيَّةٌ فَاسِدَةٌ، عَفَا اللهُ عَنِّي، و عَنهُ!.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن: (ع)، و(ك)، ونَحوُهَا في: (ص)، و(ح).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [ابراهيم:١٠]، ﴿أَغَيْرُ اللهُ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [الانعام:١٤]، ﴿فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [لقيان:١١]، ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْض﴾ [الاحقاف:٤] ؟!.

استِفْهَامُ تَقرِيرٍ لَهُم؛ لأَنَّهُم بِهِ مُقِرُّونَ.

وبِهَذَا تَعرِفُ أَنَّ المُشرِكِينَ لَم يَتَخِذُوا الأَصنَامَ، والأَوْثَانَ، ولم يَعبُدُوهَا، ولم يَتَخِذُوا المَسيحَ، وأُمَّهُ، ولمَ يَتَخِذُوا المَلائكَةَ شُرَكَاءَ لله تَعَالَى؛ لأَنَّهُم أَشرَكُوهُم '' في خَلقِ السَّموَاتِ والأَرضِ، [ وفي خَلقِ أَنفُسِهِم] ''، بَلْ اتَّخَذُوهُم؛ لِأَنَّهُم يُقَرِّبُونَهُم إلى اللهِ رُلْقَى، كَمَا قَالُوهُ.

فهُم مُقِرُّونَ بالله [تَعَالَى] في نَفْسِ كَلِيَاتِ كُفرِ هِم، وأَنَّهُم شُفَعَاءُ عِندَ الله.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَتُنَبُّونَ اللهَ بِهَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ("أيونس:١٨].

فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى اتِّخَاذَهُم لِلشُّفَعَاءِ شِركًا، ونَزَّهَ نَفسَهُ عَنهُ؛ لأَنَّهُ لا يَشفَعُ عِندَهُ أَحَدٌ إِلَّا بإذنِهِ.

فَكَيْفَ يُثْبِتُونَ شُفَعَاءَ لَـهُم لَمْ يَأْذَنْ اللهُ لَـهُم فِي شَفَاعَةٍ، ولا هُمْ أَهلٌ لهَا، ولا يُغنُونَ عَنهُم مِن الله شَيئًا؟.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وفِي(ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك): [أَشْرَكُوهُ].

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا في الأَصلِ، و(ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك)، والشَّاهِدُ قَولُهُ تَعَالَى– قَبَلَهَا–: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَصُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ﴾.

## الأصلُ الرَّابِعُ

أَنَّ المشرِكِينَ الَّذِينَ بَعَثَ اللهُ الرُّسُلَ إِلَيهِم، مُقِرُّونَ أَنَّ اللهَ [تَعَالَى] خَالِقُهُم ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ﴾[الزخرف:٨٠].

[ ُ وَأَنَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرضَ]<sup>(''</sup> ﴿وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾[الزخرف:٩].

وأَنَّهُ الرَّزَاقُ الَّذِي يُحْرِجُ الحيَّ مِن اللَّتِ، ويُخرِجُ المَيَّتَ مِن الحَيِّ، وأَنَّهُ الَّذِي يُدَبَّرُ الأَمرَ مِن السَّنَاء إِلَى الأَرضِ، وأَنَّهُ الَّذِي يَملِكُ السَّمعَ والأَبصَارَ والأَفتُدَةَ، ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّنَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الحُيَّ مِنَ المُيُّتِ وَيُخْرِجُ الْمُيُّتَ مِنَ الحُيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ﴾[يوس:٣١].

﴿ قُلْ لِمِنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ للهَ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ \* قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ للهُ قُلْ أَفَلا تَتَقُونَ \* قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يَجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ للهُ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يَجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ للهُ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ اللومون: ١٩هـ-٨٩].

وهَذا فِرَعَونُ معَ غُلُوِّهِ فِى كُفرِهِ، ودَعَوَاهُ أَقْبَحَ دَعَوَى، ونُطقِهِ بِالكَلِمَةِ الشَّنعَاءِ، يَقُولُ اللهُ فِي حَقِّهِ حَاكِيًا عَن مُوسَى عَليهِ السَّلامُ ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ ﴾ [الإسراء:١٠٢].

وقَالَ إِبلِيسُ: ﴿إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِنَ﴾[الحشر:١٦]، وقَالَ: ﴿رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ [الحجر:٣٩]، وقَالَ: ﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي﴾[الحجر:٣٦].

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن: (ع)، و(ك)، و(ص)، و(ح).

وكُلُّ مُشْرِكٍ مُقِرِّ بِأَنَّ اللهَ خَالِقُهُ، وخَالِقُ السَّمَوَاتِ والأَرضِ، ورَبُّهُنَّ ورَبُّ مَا فِيهَا، ورَازَقُهُم ، ولِحَذا احتَجَ<sup>(۱)</sup> عَلَيهُم الرُّسُلُ بِقَولِهِم ﴿أَفَمَنْ يَخُلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ ﴾[النحل:١٧]، وبِقَولِهِم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ المَّذِلَةُ ﴾[الحج:١٧].

والْمُشرِ كُونَ مُقِرُّونَ بِلَالِكَ، لا يُنكِرُونَهُ.

# الأصلُ الخَامِسُ

أَنَّ العَبَادَةَ أَقْصَى بَابِ الْحُضُوعِ والتَّذَلُّلِ، ولم تُستَعمَلْ إلَّا في الْحُضُوعِ الله [تَعَالَى] "؛ لأَنَّهُ مُولِي أَعظَمِ النِّعَمِ؛ فَكَانَ حَقِيقًا بِأَقصَى غَايَةِ الْحُضُوعِ، كَمَا فِي «الكَشَّافِ» ".

ثُمَّ إِنَّ رَأْسَ العِبَادَةِ، وأَسَاسَهَا، التَّوحِيدُ للهِ، الَّذِي تُفِيدُهُ كَلِمَتُهُ، التَّي إِلَيهَا دَعَتْ جَميعُ الرُّسُل، وهُوَ قَولُ (لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ).

والمُرَادُ اعتِقَادُ مَعنَاهَا، [والعَمَلُ بمُقتَضَاهَا]''، لا مُجَرَّدُ قَولِهَا بِاللَّسَانِ. ومَعْنَاهَا: إِفْرَادُ اللهِ بِالعِبَادَةِ والإِلهِيَّةِ، والنَّفْيِ، والبَرَاءَةِ مِن كُلِّ مَعبُودٍ دُونَهُ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي: (ع)، و(ك)، (ص)، و(ح): [تَحَتَجُ].

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن: (ع)، و(ك)، و(ص)، و(ح).

<sup>(</sup>٣) في تَفسِيرِهِ (١/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وسَقَطَ: (ع)، و(ك)، و(ص)، و(ح)، وسَقَطَ مِن طَبَعَةِ ابنِ قَائدٍ- وَفَقَهُ اللهُ-!، وهُوَ ثَابِتُ فِي كَثِيرِ مِن المَطْبُرِعَاتِ.

وقَد عَلِمَ الكُفَّارُ هَذَا المَعنَى؛ لِأَنَّهُم أَهلُ اللِّسَانِ العَرَبِّ، فَقَالُوا: ﴿أَجَعَلَ الآلِمَةَ إِلَّمَا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَثَنِيءٌ عُجَابٌ﴾[ص:•](().

(١) جَاءَ هَذَا مُصَرَّحًا في سَبَبِ نُزُولِ الآيَةٍ فِيهَا أَخرَجَهُ النَّسَائيُّ في «الكُبرَى- كَمَا في التُّحفَةِ»، والحَاكِمُ في «المُستَدرَكِ» (٣/ ١٠ ع - ٤ علم دار الفكر)، وابْنُ حِبَّانَ في «صَحِيحِه» (٨/ ٢٤٣- ٢٤٣م الإحسَانِ)، وغَبرُهُم، مِن طَرِيقِ سُفيَانَ عَن الأَعمَشِ عَن يَجَى بُن عِبَارَةَ عَن سَعِيدِ بْن جُبَيرِ عَن ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ : «مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ؛ فَأَتَتُهُ قُرُيشٌ، وأَتَى النَّبيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ – يَعُودُهُ، وعِندَ رَأْسِهِ مَقعَدُ رَجُلٍ؛ فَقَامَ أَبُوجَهل، فَقَعَدَ فِيهِ، فَشَكُوا رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ – إِلَى أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُهُ فِي اللهِ عَلَيهِ وَعَلى آلِهِ وسَلَّمَ – إِلَى أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُهُ لَي اللهِ عَلَيهِ وَعَلى آلِهِ وسَلَّمَ إِلَى أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُهُ لَي

قَالَ: مَا شَأْنُ قَومِكَ يَشْكُونَكَ يَابْنَ أَخِي؟.

قَالَ: «يَاعَمَّ إِنَّيَا أَرَدُمُهُم عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، تَذِينُ لَهُم بِهَا العَرَبُ، وتُؤَدِّي بهَا العَجَمُ الجِزيَةَ». فَقَالَ: ومَاهِيَ ؟.

قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

فَقَامُوا، وَقَالُوا: ﴿ أَجَعَلَ الآلِمَةَ إِلَمَّا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ ص: ٥ ]».

قَالَ: وَنَرَلَ ﴿ صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الدِّكْرِ ﴾ [صُ/ ١] إِلَى قَولِهِ: ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلاقَ ﴾ [ص: ٧]». قُلتُ: هَذَا سَنَدٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا يَحْمَى بْنَ عِبَارَةَ، لَم يَدُكُر فِيهِ البُخَارِيُّ، ولا ابْنُ أَبِي حَاتِم جَرِحاً ولا تَعدِيلاً، وذَكْرَهُ ابْنُ حِبَانَ فِي ﴿ الثَّقَاتِ»، ورَوَى عَنهُ اثْنَانِ، فَهُو جَهُولُ حَالٍ، ويشَهَدُ لَهُ طُرِيقٌ أُخرَى أَخرَجَهَا الحَاكِمُ مِن طَرِيقِ العَبَّاسِ بْنِ عَبِداللهُ بْنِ مَعبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَن أَبِيهِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، والعَبَّاسُ حَسَنُ الحَدِيث، وَتَقَهُ أَبْنُ مَعِينٍ، وقَالَ أَحَدُ: لَيسَ بِهِ بَأْسٌ، وأَبُوهُ وَلَقَهُ أَبُوزُرَعَةَ، وأَخرَجَ لَهُ مُسلِمٌ، وقَد استَوفَيتُ الكَلامَ عَلَى تَخرِيجِهِ فِي ﴿ الكَنزِ».

فَهَذَا الْحَدِيْثِ حَسَنٌ، واللهُ الْمُوَفِّقُ.

#### فَصْلُ

إِذَا عَرَفتَ هِذِهِ الأُصُولَ؛ فاعلَم أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ العِبَادَةَ لهُ أَنوَاعًا:

اعتِقَادِيَّةٌ: وهِي أَسَاسُهَا؛ وذَلِكَ أَنْ يَعتَقِدَ أَنَّهُ الرَّبُ الْوَاحِدُ الأَحَدُ، الَّذِي [بَيدِهِ] الخَلْقُ، والأَمْرُ، وبيَدِه النَّفُعُ والضُّرُّ، [وأَنَّهُ] اللَّذِي لا شَرِيكَ لَهُ، ولا يَشفَعُ عِندَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذِنِهِ، وأَنَّه لَا مَعبودَ بِحَقِّ غَيرُه، وغَيرُ ذَلَكَ [مِمَّا يَجِبُ] أَنْ مِن لَوَازِمِ الإَهْيَةِ. الإَهْمِيَةِ.

ومِنهَا اللَّفظِيَّةُ: وهِيَ النُّطقُ بكَلِمَةِ التَّوحيدِ، فَمَن اعتَقَدَ ما ذُكِرَ، ولَم يَنطِقْ بِهَا، لم يُحقَّنْ دَمُهُ، ولا مَالُهُ، وكَانَ كَابِلِيسَ؛ فَإِنَّهُ يَعتَقِدُ التَّوحِيدَ، بَلْ ويُقِرُّ بِهِ، كَمَا أَسلَفنَاهُ عَنهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَ يَمتَثِلْ أَمَرَ الله [بالسُّجُودِ] ''؛ فَكَفَرَ ' '

وَمَن نَطَقَ، ولم يَعتقِدُ، حُقِنَ مَالُهُ، ودَمُهُ، وحِسَابُهُ عَلَى اللهِ، وحُكمُهُ حُكمُ الْمُنافِقِينَ.

<sup>(</sup>١) في الأَصلِ: [لَهُ]، ومَاأَثْبَتُهُ مِن: (ع)، و(ك)، و(ح).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن: (ع)، و(ك)، و(ص).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن: (ع)، و(ك)، و(ص).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن: (ع)، و(ص)، ونَحوُهَا في (ك)، و(ح).

<sup>(</sup>٥) يَعنِي: فَكُفُرُهُ كُفُرُ إِبَاءٍ، واستِكبَارٍ؛ لأَنَّهُ اعتَقَدَ كَلِمَةَ النَّوحِيدِ، لَكِنَّهُ لَم يَنطِق بِهَا مَع قُدرَتِهِ التَّامَّة!؛ وقِيَام المُوجِبِ التَّامِّ، وانتِفَاءِ المَانِعِ.

والحَامِلُ لَهُ عَلَى هَذَا الامتِنَاعِ، هُوَ الكِبرُ، والإِبَاءُ، والعِنَادُ!.

وأَورَدَ بَعضُهُم هَهُنَا اعتِرَاضَا عَلَى كَلَامِ الْمُصَنَّف غَيرُ وَارِدٍ عَلَيهِ البَّنَةَ؛ وبَسْطُ الجَوَابِ في «الشَّرح».

و[مِنهَا] ( ) بَدَنِيَّةُ: كَالقِيَامِ، والرُّكُوعِ، والسُّجُودِ في الصَّلاةِ.

ومِنهَا الصَّومُ، وأَفعَالُ الحَجِّ، والطَّوَافِ.

ومَالِيَّةٌ: كَاإِخْرَاجِ جُزءٍ مِن المَالِ؛ امتِثَالاً لَمَا أَمْرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ.

وأَنوَاعَ الوَاجِبَاتِ، والمَندُوبَاتِ في الأَموَالِ، والأَبدَانِ، والأَفعَالِ، والأَقوَالِ كَثِيرَةٌ، لكِنَّ هَذِهِ أُمَّهَاتُهَا.

وإذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ [الأُصُولُ]<sup>(''</sup>؛ فَاعلَم أَنَّ اللهُ تَعَالَى بَعَثَ الأَنبِيَاءَ عَلَيهِم الصَّلَاةُ والسَّلامُ مِن أَوِّلِهم إِلَى آخِرهِم، يَدعُونَ العِبَادَ إِلَى إِفرَادِ اللهُ تَعَالَى بِالعِبَادَةِ، لا إِلَى إِثبَاتِ أَنَّهُ خَلَقَهُم، ونحَوِه؛ إِذْ هُمْ مُقِرُّونَ بِذَلِكَ، كمَا قَرَّرَنَاهُ، وكَرَّرْنَاهُ.

ولِذَا قَالُوا: ﴿ أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ [الأعراف: ١٠] أَيْ: لِنُفْرِدَهُ بِالعِبَادَةِ، ويَحْتَصَّ أَنَّ بِهَا مِن دُونِ الأَونَانِ، فلَمْ يُنكِرُوا إِلَّا طَلَبَ الرُّسُلِ مِنهُم إفرادَ العِبَادَةِ للهُ.

فَلَمْ يُنكِرُواَ اللهَ تَعَالَى، ولا أَنَّهُ لا يُعبَدْ، بَلْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُ '' يُعبَدْ، وأَنكَرُوا كَونَهُ يُفرَدُ بِالعِبَادَةِ، فَعَبَدُوا مَعَ اللهِ [تَعَالَى] غَيرَهُ، وأَشرَكُوا مَعَهُ سِوَاهُ، واتَّخَذُوا لَهُ أَندَادًا تَعَالَى ﴿فَلا تَجْعَلُوا للهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[البقرة : ٢٧] أَيْ: وأَنتُم تَعلَمُونَ أَنَّهُ لا نِدًّ لَه.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن: (ع).

<sup>(</sup>٢) في الأَصلِ، و(ص)، و(ح):[الأُمُّورُ]، والمُنْبَتُ مِن(ع)، و(ك)، وبَعضِ الطَّبُوعَاتِ القَدِيمَةِ، وأُرَاهُ أَنسَبَ لِمَا قَبَلَهُ.

<sup>(</sup>٣) في (ك): [ ونَخُصَّهُ] والمُعتَمَدُ مَا تَقَدَّمَ.

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي: (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[ أَنَّهُ].

وكَانُوا يَقُولُونَ فِي تَلْبِيَهِم لِلحَجِّ: «لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ، إِلَّا شَرِيكًا هُو لَكَ، تَمْلِكُه ومَا مَلَكَ"'.

وكَانَ يَسمَعُهُم النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- عندَ قَولِهِم «لا شَرِيكَ لَكَ»؛ ويَقُولُ: «قَدِ [قَدِ» أَيْ: ] أَنْ أَفَرَدُوهُ جَلَّ جَلَالُهُ؛ لَو تَرَكُوا قَولَـهُم «إِلَّا شَرِيكًا هُو لَكَ»!!.

فَنَفْسُ شِركِهِمْ " بِالله تَعَالَى، إِقْرَارٌ بِهِ تَعَالَى.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُومْ مَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كَاتَكُمْ فَلَاعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا هُمْ ﴾ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الانمام:٢٧]، ﴿ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَلَا كُمْ فَلَاعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا هُمْ ﴾ [التصص:٢٠]، ﴿ قُلُ اللّهُ وَالْمَالِ الْمُعَلِقُونِ ﴾ [الأعراف:١٩٥]؛ فنفْسُ الْخَاذِ الأَندَادِ، إقرَارٌ بِالله تَعَالَى، ولم يَعبُدُوا الأَصنَامَ بِالْخُضُوعِ لَهُم ، والتَقرُّبِ بِالنَّذُورِ، والنَّحرِ لَهُم؛ إِلَّا لاعتِقادِهِم أَنَّهَا تُقرِّبُهم إِلَى اللهِ [زُلْقَى] أَنْ ، وتشفَعُ لَهُم لَلَهُم لَكِهِ.

فَأَرسَلَ اللهُ الرُّسُلَ تَأْمُرُهُم (" بِتَرْكِ عِبَادَةِ كُلِّ مَا سِوَاهُ، و [ تُبَيِّنُ ] (" أَنَّ هَذَا الاعتِقَادَ، الَّذِي يَعتَقِدُونَهُ فِي الأَندَادِ بَاطِلٌ، وأَنَّ ذَلكَ لا يَكُونُ إِلَّا للهِ وَحْدَهُ، وهَذا هُو تَوحِيدُ المِنادَة.

<sup>(</sup>١) أَخرَجَهُ مُسلِمٌ في «كِتَابِ الحَجُّّ / بَابُ التَّابِيَةِ، وصِفَتِهَا، ووَفَتِهَا» ( ح/ ١١٨٥) مِن حَدِيْث ابْنِ عَبَّاسِ- رَضِيَ اللهُ عَنهُ- .

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، وهِيَ في مُسلِمٍ.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وبَاقِي النُّسَخِ، ووَقَعَ فِي (ك): أَ اتَّخَاذِ الشَّرِيكِ].

<sup>(</sup>٤) ثَابِتَةٌ فِي الأَصلِ سَاقِطَةٌ فِي غَيرِهِ.

<sup>(</sup>٥) كَذَا في (ع)، ورص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأَصلِ: تَنْمُرُ.

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الأَصلِ، وسَقَطَ مِن (ع)، و(ص)، و(ك). و(ح).

وَقَد كَانُوا مُقِرِّينَ -كُمَا عَرَفتَ في الأَصلِ الرَّابِعِ- بِتَوحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، و[هُوَ أَنَّ اللهَ]`` هُو الحَالِقُ وَحدَهُ.

ومِن هَذَا تَعرفُ أَنَّ التَّوحِيدُ الَّذِي دَعَتُهُم إِلَيهِ الرُّسُلُ مِن أَوَّهِم، وهُو نُوحٌ '' - عَلَيهِ السَّلامُ- إِلَى آخِرِهِم، وهُوَ مُحَمَّدُ [بنُ عَبدالله]'' - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- هُو تَوجِيدُ العِبَادَةِ؛ ولِذَا تَقُولُ لَهُم َ الرُّسُلُ: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهُ﴾[مود:٢]، ﴿اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾[الأعراف:٤٥].

وقَد كَانَ المُشرِكُونَ مِنهُم مَنْ يَعبُدُ المَلائكَةَ، ويُنَادِيهِم عِندَ الشَّدَائدِ، ومِنهُم مَن يَعبُدُ أَحجَارًا، ويَهتِفُ بِهَا، [وَهِيَ فِي الأَصلِ صُورُ رِجَالٍ صَالحِينَ، كَانُوا يُجِبُّونَهُم، ويَعتقِدُونَ فِيهِم، فَلَمَّا هَلَكُوا صَوَّرُوا صُورَهُم تَسَلَّيًا بِهَا، فَلَيًّا طَالَ عَلَيهِم الأَمَدُ، [عَبَدُوهُم، ثُمَّ زَادَ الأَمَدُ] طُولاً، فَعَبَدُوا الأَحجَارَ<sup>(۱)</sup>، ومِنهُم مَن يَعبُدُ المَسِيحَ، ومِنهُم

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي: (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[وَأَنَّهُ].

 <sup>(</sup>٢) ودَلِيلُهُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلِيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء:١٦٣]، وحَدِيثُ أَبِي هُرَيرةَ - رَضِي اللهُ عَنهُ - في الشّفَاعَةِ في يَومٍ المَوقِفِ، وفِيهِ: ﴿فَيَاتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الأَرضِ.. ﴾ الحَدِيثَ،أخرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٤٤٠)، ومُسلِمٌ (٣٢٧).

وهَذَا بِإِجْمَاعِ العُلَمَاءِ.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص).

<sup>(</sup>٤) كَلِيلُهُ مَا نَبَتَ فِي "صَحِيحِ البُخَارِيِّ» (ح ٤٩٢٠) مِن حديث ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللهُ عَنهُ-قال: «صَارَتْ الأَوْفَانُ النِّي كَانَتْ فِي قَوْمٍ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ؛ أَمَّا وَدِّ كَأَنْتُ لِكَلْبِ بِدَوْمَةِ الجُنْدَلِ، وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِمُدَيْلٍ، وَأَمَّا يَعْوَثُ فَكَانَتْ لِمُرَادِ ثُمَّ لِيَنِي خُطَيَفٍ بِالجُوْفِ عِنْدَ سَبَيٍّ، وَأَمَّا يَعُوفُ فَكَانَتْ لِمِمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِمِمْرَ لِالِ ذِي الْكَلَاعِ.

مَن يَعبُدُ الكَوَاكِبَ، ويَهتِفُ بِهَا] '' عندَ الشَّدَائدِ؛ فَبَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] اللهِ عَلَيهِ و[عَلَى] اللهِ وَحدَهُ، بِأَنْ يُفرِدُوهُ بِالعِبَادَةِ، كَمَا أَفْرَدُوهُ بِالعِبَادَةِ، كَمَا أَفْرُدُوهُ بِالْكِبَادَةِ، كَمَا أَفْرُدُوهُ بِالْكِبَادَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقَالَ تَعَالَى ﴿لَهُ دَعُوةُ الْحُقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٤]، وقَالَ تَعَالَى: [﴿وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٢]، ﴿وَعَلَى الله فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائد: ٢٠].

أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ فَلَتَا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انْصِبُوا إِلَى عَبَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِشُونَ أَنْصَابًا، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا؛ فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ، وَتَشَيَّحُ الْعِلْمُ عُبدَتْ».

وَلَمْ يُصِبْ مَن اَنتَقَدَ الْحَدِيثَ، والصَّوَابُ فَولُ أَمِيرِ الْمُؤمِنِينَ فِي الحَدِيثِ أَبِي عَدِالله البُخَارِيِّ، وقد أَبْنتُ ذَلِكَ بِمَا لاَيَدَعُ لَمُتَامَّلِ شَكَّا فِي صِحَّةٍ هَذَا الأَثْرِ فِي جُزءٍ مُفرَدٍ عُنوَانُهُ "سَبِيلُ الرَّشَادِ إِلَى تَخْقِيْقِ صِحَّةِ مَا صَحَّحَهُ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ فِي الحَدِيْثِ أَبُوعَبْدِ الله البُخَارِيُّ عَنْ عَطَاء بنِ أَبِي رَبّاحِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي تَفْسِيرٍ وَدَّ وسُواعَ ويَغُوثَ ويَعُوقَ ونَسْرٍ، ودَفْعِ مَا أُورِدَ عَلَيْه مِنَ الانْقِقَادِ»، أَسأَلُ الله أَنْ يَجَعَلُهُ ذَبًّا خَالِصًا عَن شُنَّةٍ خَيرِ الْعِبَادِ، ذُخْراً لِيَومِ المَعَادِ.

<sup>(</sup>١) كَذَا في: (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح)، ومَا بَينَ المَعَقُوفَينِ سَقَطَ مِن (ك).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصل، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح): [و أَنَّهُ لا يَدعُونَ].

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ فِي (ع)، و(ك).

أَيْ : مِن شَرطِ الصِّدقِ `` [في الإيبَانِ] `` بِاللهُ أَنْ لا يَتَوَكَّلُوا إِلَّا عَلَيهِ، وأَنْ يُفرِدُوهُ بِالتَّوَكُّلِ، كَمَا يَجِبُ أَنْ يُفرِدُوهُ بِالدُّعَاءِ، و[الاستِغْفَارِ] ```.

وَأَمَرَ اللهُ عِبَادَهُ أَنْ يَقُولُوا ﴿إِيَّاكَ نَعْبُلُ﴾، ولا يَصدُقُ قَائلُ هَذَا؛ إِلَّا إِذَا أَفَرَدَ العِبَادَةَ للهُ تَعَلَى، وإلَّا كَانَ كَاذبًا، مَنهِيًّا عَن أَنْ يَقُولَ هَذِهِ الكَلْمَةَ؛ إِذْ مَعناها: نَخُصُّكَ بِالعِبَادَةِ، وَنُفرِدُكَ بِهَا ، وهُو مَعنَى قُولِهِ ﴿فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾[المنكبوت:٥٦]، ﴿وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ﴾[البَرَة:٤١] كَمَا عُرِفَ مِن «عِلم البَيَانِ» أَنَّ تَقدِيمَ مَا حَقُّهُ التَّاخِيرُ يُفِيدُ الحَصرَ، أَيْ لا تَعْبُدُوا غَيرُهُ، كَمَا فِ «الكَشَّافِ» (°. أَيْ لا اللهَ، ولا تَعْبُدُوا غَيرَهُ ''، ولا تَتَقُوا غَيرَه، كَمَا فِ «الكَشَّافِ» (°.

فَإِفْرَادُ اللهُ تَعَالَى بَتَوجِيدِ العِبَادَةِ، لا يَتِمُّ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ كُلُّهُ لَهُ، والتَّدَاءُ ۖ فِي الشَّدَائِدِ والرَّخَاءِ، لا يَكُونُ إِلَّا للهِ وَحْدَهُ، و[ الاستِغَائَةُ] ۗ ، والاسْتِعَانَةُ بِالله وَحْدَهُ، واللَّجَأُ إِلَى الله، والنَّذُرُ ۗ ، والنَّحُرُ لَهُ تَعَالَى، وَجَيِيعُ أَنوَاعِ العِبَادَاتِ مِن الخَّضُوعِ، واللَّجَوْدِ، والطَّوَافِ، والتَّجَرُّدِ عَن الثَّيَابِ، والتَّيَابِ، والتَّعَرُّدِ عَن الثَّيَابِ، والمَّوَافِ، والتَّجَرُّدِ عَن الثَّيَابِ، والمَّلَقِ ، والتَّعَرُّدِ عَن الثَّيَابِ،

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصل، وغَيرِهِ، وفي (ع)، و(ك): [ التَّصدِيقِ]!.

<sup>(</sup>٢) كَذَا في الأصل، ولَيسَ في (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأصل، وغَيرِه، وفي (ع)، و(ك): [الاستِغَائَةِ].

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصل، وغَيرِهِ، وفي (ع)، و(ص)، و(ح) هُنَا زِيَادَةٌ هِيَ: [ولا تَتَقُوا إِلَّا الله].

<sup>(0)(1/71).</sup> 

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الأَصلِ، وغَيرِهِ، ووَقَعَ في (ص) وَحدَهَا: [والنَّذُرُ] وهُوَ تَصحِيفٌ.

<sup>(</sup>٧) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٨) في طَبَعَةِ أَخينَا ابنِ قَائدٍ– وفَّقَهُ اللهُ– : [والنِّذَاءُ لَهُ]، وهُوَ غَلَطٌ!.

ومَن فَعَلَ [ شَيْتًا مِن] `` ذَلِكَ لِمَخلُوقٍ `` حَيِّ، أَوْ مَيْتٍ، أَوْ جَمَادٍ، أَوْ خَيَرِ ذَلكَ؛ فَقَد أَشْرَكَ `` في العِبَادَةِ.

وصَارَ مَن تُفعَلُ لَهُ هَذِهِ الأُمُّورُ إِلِهَا لِعَابِدِيهِ، سَوَاءً كَانَ مَلَكاً، أَوْ نَبِيًّا، أَوْ وَلِيًّا، أَوْ شَجَرًا، أَوْ قَبرًا، أَوْ جَنيًّا، أَوْ حَيًّا، أَوْ مَيْتًا.

وصَارَ بِهَذِهِ العِبَادَةِ، أَوْ بِأَيِّ نُوعِ مِنْهَا عَابِدًا لِذَلكَ المَخلُوقِ، وإِنْ أَقَرَّ بِالله وعَبَدَهُ؛ فَإِنَّ إِقْرَارَ الْمُشْرِكِينَ بِالله [تَعَالَى] (\*\*)، وتَقَرُّمُهُم إِلَيهِ لَمَ يُخرِجهُم عَن الشِّركِ، وعَنَ وُجُوبِ سَفْكِ دِمَاثهِم، وسَبْيِ ذَرَارِيهِم، ونَهبِ أَموَالهِم، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَنَا أَغْنَى النُّمرَكَاءِ عَن الشِّركِ».

لا يَقْبَلُ اللهُ عَمَلاً شُورِكَ فِيهِ غَيرُهُ، ولا يُؤمِنُ بِهِ مَن عَبدَ [مَعَهُ] `` غَيرَهُ.

### فَصْلُ

إِذَا تَقَرَّرَ عِندَكَ أَنَّ المُشرِكِينَ لَم يَنفَعهُم الإِقرَارُ بِاللهِ [تَعَالَى] `` مَعَ إِشرَاكِهِمْ فِي العِبَادَةِ، ولا يُغنى عَنهُم مِن الله شَيئًا، وأَنَّ عِبَادَتَهُم هِي اَعتِقَادُهُم فيهِم أَنَّهُم يَضُرُّونَ ويَنْفَعُونَ، وأَنَّهُم يَشْفَعُونَ لَـهُم عِندَ اللهِ تَعَالَى، فَنَحَرُوا

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، وَغَيرِهِ، ولَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح).

<sup>(</sup>٢) كَذَا في الأصلِ، وزَادَ في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [مِن].

<sup>(</sup>٣) كَذَا وَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأَصلِ: [فَهَذَا شِرْكٌ]؛ وكَأَنَّهُ غَلَطٌ مِن النُّسَاخِ لِتَقَارُبِ الحَقِّةِ؛ واللهُ أَعَلَمُ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، وغَيرِه، ولَيسَت في (ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

لَهُم النَّحَاثَرَ، وطَافُوا بِهِم، ونَذَرُوا النُّذُورَ عَلَيهِم، وقَامُوا مُتَذَلِّلِينَ مُتَوَاضِعِينَ فِي خِدمَتِهِم، وسَجَدُوا لَهُم، ومَعَ هَذَا كُلِّه، فَهُم مُقِرُّونَ لله بالرُّبُوبِيَّة، وأَنَّه الخَالقُ، ولكَنَّهُم لَنَّ اللَّهُمِيَّة، وَأَنَّه الخَالقُ، ولكَنَّهُم لَنَّ الْمَنْ كِينَ، ولَم يَعتَدَّ بِإِقْرَارِهِمْ هَذَا؛ لأَنَّهُ نَافَاهُ فِعَلَّهُم، فَلَم يَنْفَعهُم الإقرَارُ<sup>(۱)</sup> بَتَوحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ.

فُمِنْ شَاْنِ مَن أَقَرَّ للهُ تَعَالَى بتَوحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنْ يُفرِدَهُ بِتَوحِيدِ العِبَادَةِ؛ فَإِنْ `` لَم يَفعَلْ ذَلِكَ فَالإِقْرَارُ الأَوَّلُ بَاطِلٌ.

وقَد عَرَفُواً [ ذَلك] " وهُم في طَبَقَاتِ النَّارِ؛ فَقَالُوا ﴿ تَاللهُ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ \* إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء:٩٨-٩١]، مَعَ أَنَّهُم لَمَ يُسَوُّوهُم بِهِ مِن كُلِّ وَجهٍ، ولا جَعَلُوهُم خَالِقِينَ، ولا رَازِقِينَ، لَكِنَّهُم " عَلِمُوا - وهُم فِي قَعرِ جَهَنَّمَ - أَنَّ خَلْطَهُم الإِقرَارَ بِذَرَّةٍ مِن ذَرَّاتِ الإِشرَاكِ فِي تَوحِيدِ العِبَادَةِ صَيَّرَهُم كَمَن سَوَّى بَينَ الأَصنَام، ويَن رَبِّ الأَنَام.

قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾[يوسف:١٠٦]، أَيْ: مَا يُقِرُّ أَكثَرُهُم فِي إقرَارِهِ باللهِ، وبأَنَّهُ خَلَقَهُ، وخَلَقَ السَّمواتِ والأَرض؛ إِلَّا وهُو مُشرِكٌ بعِبَادَةِ الأَوْنَانِ '''.

<sup>(</sup>١) في (ك): [تَنفَعهُم الأَقْوَالَ]!.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصلِ، وغَيرِهِ، ووَقَعَ في (ع)، و(ح)، و(ك):[فَإِذَا].

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، ولَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وَ فِي (ع):[وَلكِنْ]، ونَحوُهُ فِي (ص)، و(ح)، و(ك).

 <sup>(</sup>٥) جَاءَ هَذَا عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّهُ قَالَ: "تَسَأَلُهُم مَن خَلَقَهُم؟ ومَن خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرضِ؟؛ فَيَقُولُونَ: اللهُ، فَذَاكَ إِيمَائُهُم، وهُم يَعبُدُونَ غَيرَهُ»، وفي لَفظ: "وَهُمْ مُشْرِكُونَ».

بَلْ سَمَّى اللهُ [تَعَالَى] ('' الرِّيَاءَ فِي الطَّاعَاتِ شِركًا، مَعَ أَنَّ الفَاعِلَ لِلطَّاعَةِ مَا قَصَدَ بِهَا إِلَّا اللهَ تَعَالَى؛ وإِنَّمَا أَرَادَ طَلَبَ المَنْزِلَةَ بِالطَّاعَةِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ.

فَالْمَرَافِيْ عَبَدَ اللهَ، لا غَيرَهُ، لَكِنَّهُ خَلَطَ عِبَادَتَهُ بِطَلَبِ النَّزِلَةِ فِي قُلُوبِ العِبَادِ".

فَلَمْ تُقْبَلْ لَه عِبَادَتُهُ "، وسَمَّاهَا شِركًا، كَتَمَا أَخْرَجَ "ُ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ- قَالَ: [ قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-] " (يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَن الشَّركِ، مَن عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيرِيْ تَركتُهُ وشِرْ كَهُ " "

وَهَذَا أَثُرٌ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ في "تَفْسِيرِهِ" ( ٢٢٠٧/٧)، وابْنُ جَرِيرِ (٣٧٣/١) بَسَنَدِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مِن رِوَايَةِ سِبَاكِ عَن عِكْرِمَةَ، وهِيَ مُضْطَرِبَةٌ، ولَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ فِيهِ عِمرَانُ بْنُ عُبِينَةَ فِيهِ ضَعفٌ، وفِيهِ سُفيَانُ بْنُ وَكِيعِ ضَعِيفٌ، أَخْرَجَهُ إبْنُ جَرِيرٍ في "تَفْسِيرِهِ" ( ٣٧٣/١٣ ط التركي)، فَهُو يَهما حَسَنٌ -إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى-، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: "وكذَا قَالَ مُجَاهَدٌ، وعَطَاءٌ، وقَتَادَةُ، والضَّحَاكُ، وعَبدُالرَّحَنِ بْنُ زَيدِ ابنِ أَسَلَمَ، ثُمَّ استَدَلَّ بِهَا جَاءَ في "صحيحِ مُسلِمٍ" مِن تَلْبِيَةِ المُشْرِكِينَ، وانظُر "تَفْسِيرَهُ" عِندَ الآيَةِ، والشَّرَكِينَ، وانظُر "تَفْسِيرَهُ" عِندَ الآيَةِ، واللهُ أَلُودَقَقُ.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

 <sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي الأَصلِ-هُنَا-:[النَّاسِ]، ووَقَعَ فِي (ص)، و(ح)، و(ك):[العِبَادِ]، وفي (ع) ضَرَبَ
 عَلَى كَلِمَةِ [النَّاسِ]، وكَتَبَ فَوقَهَا [العِبَادِ]، ولِلْضَّربِ في نُسخَةِ العَنسِيِّ اعتَمدتُ مَافي سَائرِ
 النُّسُخ.

<sup>(</sup>٣) كَذَا في (ع)، و(ص)، وفي الأصلِ، وغَيرِهِ: [عِبَادَةً].

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [أخرَجَهُ].

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ح).

<sup>(</sup>٦) أَخرَجَهُ مُسلِمٌ (ح/ ٧٤٧٥-٢٩٨٥).

بَلْ سَمَّى اللهُ لَتُعَالَى ] ( التَّسْمِيَة بِعَبدِ الحَارِثِ شِرْكًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ فَلَمَّا اَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيهَا آتَاهُمَا ﴾ [الأعراف:١٩٠]؛ فَإِنَّهُ أَخرَجَ الإِمَامُ أَحَمُدُ [بنُ حَبَلٍ] ( ) والتَّرمِذِيُّ مِن حَدِيثِ سَمُرةَ أَنَّ النَّيِّ حَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: ﴿ لَمَا خَمَلَتْ حَوَّاءُ وكَانَ لا يَعِيشُ لَهَا وَلَدُّ طَافَ بِهَا إِبلِيسُ، وقَالَ: لا يَعِيشُ لَمَا وَلَدُّ طَافَ بِهَا إِبلِيسُ، وقَالَ: لا يَعِيشُ لَكَ وَلَدُّ فَاللهُ عَلَى مِن وَحْي الشَّيطَانِ، لكَ وَلَدُّ عَلَى اللهُ الآيَاتِ، وسَمَّى هَذِهِ التَّسْمِيَةَ شِركًا، وكَانَ إِبلِيسُ تَسمَّى ( اللهُ الرَّيَاتِ، وسَمَّى هَذِهِ التَّسْمِيَةَ شِركًا، وكَانَ إِبلِيسُ تَسمَّى " والمَارِثِ» ( ).

أَخرَجَهُ أَهَدُ ( ٥/ ١١)، والغَّرِيذِيُّ (٣٠٧٧)، والحَاكِمُ ( ٢/ ٥٤٥)، وابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ في التَّخرِيهِ ( ٧/ ٥٤٥)، وابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرَائِيُّ في «المُعجَم الكَبِيرِ» ( ٧/ ٢١٥) وغَيْرُهُم، مِن طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَن فَتَادَةَ عَن الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ بْنِ جُندُبٍ مَوفُوعًا.. الحَدِيثَ، قَالَ التَّرِيدِيُّ : «حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ إِبرَاهِيم عَن فَتَادَةَ» وصَحَحَهُ الحَاكِمُ. الحَاكِمُ.

#### والحَدِيْثُ ضَعِيفٌ فِيهِ خَمْسُ عِلَلٍ:

١ - عُمَرُ بْنُ إِبرَاهِيمَ ضَعِيفٌ، وقَد تَفَرَّدَ بِهِ، كَمَا أَشَارَ التَّرْمِذِيُّ ، وابْنُ عَدِيّ.

 ٢- رِوَائِتُهُ عَن قَتَادَةَ مُضطَربَةٌ، قَالَ الْبنُ عَدِيِّ: «وحَدِيثُهُ عَن قَتَادَةَ مُضطَرِبٌ، وهُوَ مَعَ ضَعفِهِ يُكتَبُ حَدِيثُهُ» انتَهى.

٣- هُوَ مِن رِوَايَةِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةً، وفي سَهَاعِ الحَسَنِ مِن سَمُرَةً نِزَاعٌ مَعرُوفٌ.

٤ – أَنَّ فِي مَنْنِهَا نَكَارَةٌ، بَيَّنَ ذَلكَ بَيانًا وَافِيَا العَلَّامَة الكَبِيرُ ابْنُ عُثَيمِينَ –رَحِمَه اللهُ تَعَالَى– في\*القَولِ الْفِيلِ» ( ٢ / ٣٠٨ - ٣١ ) مِن سَبعَةِ أَوجُو؛ فَجَرَاهُ اللهُ خَيرًا، وأَحسَنَ إِلَيهِ. =

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي (ع)، و(ح)، و(ك): [يُسمَّى].

<sup>(</sup>٤) - ضَعِيفٌ-

والقِصَّةُ فِي «الدُّرِّ المَنْثُورِ»(''، وغَيرِهِ.

## فَصْلُ

وقَد عَرَفتَ مِن هَذا كُلِّهِ أَنَّ مَن اعتَقَدَ فِي شَجَرٍ، أَوْ حَجَرٍ، أَوْ قَبِ، أَوْ مَلَكٍ، أَوْ جَنِّ أَوْ حَجَرٍ، أَوْ قَبِ، أَوْ مَلَكٍ، أَوْ يَضُرُّ، أَوْ أَنَّهُ يُقَرِّبُ إِلَى الله، أَوْ يَشْفَعُ عِندَهُ فِي جِنِّ أَوْ يَشُولُ إِلِى اللهِ اللهِ اللهِ أَوْ يَشْفَعُ عِندَهُ فِي حَاجَةٍ مِن حَوَائِحِ الدُّنيَا، بِمُجَرَّدِ التَّشَفُّعِ بِهِ، والتَّوشُلِ إِلِى الرَّبِّ تَعَالَى؛ إِلَّا مَا وَرَدَ فِي حَلِيثٍ فِيهِ مَقَالٌ ``، فِي حَقِّ نَبِينَا مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ - .

٥ - اختُلِفَ في رَفع الحَدِيْثِ، ووَقفِهِ، ووَقفُهُ أَصَحُّا.

وقَد جَزَمَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَهَاءِ بِضَعفِ القِصَّةِ، مِنهُم:

١ - ابْنُ حَزمٍ، وقَالَ: ﴿ إِنَّهَا رِوَايَةٌ خُرَافَةٍ، مَكذُوبَةٍ، ومَوضُوعَةٍ!!».

٢-ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-، قَالَ بَعدَ أَن جَزَمَ أَنَّ الآيَة في أُولَادِ آدَمَ، وحَوَّاءِ المُشرِكِينَ، «وَلَا يُلتَفَتُ إِلَى غَيرِ ذَلِكَ بِمَّا قِيلَ: إِنَّ آدَمَ، وحَوَّاء.... فَإِنَّ اللهَ سُبحَانَهُ اجتَبَاهُ وهَدَاهُ، فَلَم يَكُنْ لِيُشْرَكُ بِهِ بَعدَ ذَلكَ» انتَهى مِن «رَوضَةِ المُجيِّن» (ص٧٨٩).

٣- ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في «تَفسِيرِهِ».

 <sup>4-</sup> نَاصِرُ الدِّينِ الأَلْبَانِيُ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَ -، لَهُ بَحثٌ نَافِعٌ في «الضَّعِيفَةِ» (١٩٦/١ – ١١٥ م.
 برقم ٣٤٢).

٥- ابْنُ عُثَيمِينَ- رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- \_ كَمَا تَقَدَّمَ \_.

٦ - النَّجمِيُّ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى -، وغَيرُهُم.

<sup>(</sup>١) (٦/ ٧٠٥ - ٧٠٦) ط/ التُّركِيِّ.

<sup>(</sup>٢) - حَدِيْثُ صَحِيحٌ-

أَخرَجَهُ أَحَمَدُ (١٣٨/٤)، والتَّرِمِذِيُّ(٣٥٧٨)، واننَّسَنيُّ في الكُبرَى» (٢٤٤/٩ برقم (١٠٤٢٠)، وابْنُ مَاجَهُ (١٣٨٥)، وابْنُ خُزَيمَةَ (٢ ٰ ٣٠-٣٢٦ برَقم ١٢١٩)، والحَاكِمُ =

= (٣١٣/١ و٥١٩)، وعَبدُ بْنُ مُحَيدِ في «المُنتَخَب» (٣٤١/١ رقم ١٣٧٩)، والطَّبَرَانيُّ في «الكَبِيرِ» (٩٠/٩-٣١)، وغَيرُهُم.

مِن طَرِيقِ آبِي جَعفَرَ عَن عُمَارَةً بْنِ خُزِيمَةً بْنِ ثَابتٍ عَن عُثَانَ بنِ حَنِيفٍ أَنَّ رَجُلاً ضَرِيرًا أَتَى النَّيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلى آلِهِ وسَلَّمَ- فَقَالَ: ادعُ اللهَ أَنْ يُعَافِينِي؟، قَالَ: "إِنْ شِئْتَ دَعُوتُ، وإِنْ شِئْتَ صَبَرَت؛ فَهُو حَبرٌ لَكَ" قَالَ: فَأَعَادَ، قَالَ: "فَأَمْرَهُ أَنْ يَتَوضَّا؛ فَيُحسِنَ وُضُوءَهُ، ويَدعُو بِهَذَا اللهُ عَاءِ: اللهُمَّ إِنِّي أَسَالُكَ، وآتَوَجَّهُ إِلَيكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيَّ الرَّحَةِ، إِنِّي تَوجَهتْ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِه، لِتَقْضَى لِي، اللهُمَّ فَشَعْهُ فِيَّ»، هَذَا لَفظُ النَّرِيذِيِّ وجَمَاعَةٍ، وعِندَ أَبِي جَعفَرٍ بِهِ، وزَادَا: "فَفَعَلَ أَحْدَ، والبَيهَقِيِّ، وجَمَاعَةٍ مِن طَرِيقِ شُعبَةً، وحَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةً عَن أَبِي جَعفَرٍ بِهِ، وزَادَا: "فَفَعَلَ الرَّجُولُ. فَرَاهًا.

وَلَا دَلَالَةَ فِي الحَدِيْثِ عَلَى مَا يُشَغِّبُ بِهِ المُبَتِاعَةُ؛ فَانَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ تَوَسَّلَ بِدُعَاثِهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ– لَهُ، وشَافَعَتِهِ فِيهِ، ولِمِتَذَا قَالَ: «ادعُ اللهَ أَنْ يُعَافِينِي؟»، وفي آخِرِهِ «اللهُمَّ فَشَهِّهُ فِيَّ» يَعنِي: اقبَلْ شَفَاعَتُهُ فِيَّ، فَأَينَ هَذَا مِن التَّوَسُّلِ بِذَاتِهِ، أَو حَقَّهِ، أَو جَاهِهِ، لَو كَانُوا يَعقِلُهِ نَ؟!.

وأَمَّا زِيَادَةُ: "وَالِنْ كَانَت حَاجَةٌ؛ فَافعَلْ مِثلَ ذَلكَ»؛ فَهِيَ زِيَادَةٌ غَيْرُ مَحَفُوطَةٍ، ولا ثَابِتَةٍ، ولهَذَا أَعرَضَ عَنهَا أَصحَابُ السُّنَنِ، وغَيْرُهُم، ولَفظُ الحَدِيْثِ يُنَاقِضُهَا، فَفِي الحَدِيْثِ دُعَاءِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ لَه، وشَفَاعَتُهُ فِيهِ، وأَمَّا بَعَدَ مَوتِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ – لِلدَّاعِي..، آلِهِ وسَلَّمَ –، فَإِنَّهُ لا دُعَاءَ، ولا شَفَاعَةَ مِنهُ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ – لِلدَّاعِي..، وبَسَطُ المَسْأَلَةِ فِي «الشَّرح».

وانظُر بَحثًا حَافِلاً وَاسِعًا في المَسْأَلَةِ في كِتَابٍ «قَاعِدَةٌ جَلِيلَةٌ في التَّوَسُّلِ والوَسِيلَةِ»، لِشَيخِ الإِسلَام ابْنِ تَيويَّةَ، وانظُر «فَتَاوَى اللَّجنَةِ» ( ١/ ٥٣٠-٥٣٠).

وقُولُ الْمُصَنَّفَ - رَجَمَه اللهُ تَعَالَى-: ﴿إِلَّا مَا وَرَدَ فِي حَدِيْثٍ فِيهِ، مَقَالٌ»، لَيسَ كَبَا قَالَ!؛ بَل الحَدِيْثُ صَحِيحٌ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ : ﴿هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، لا نَعرِفُهُ إِلَّا مِن مَذَا الوَجهِ مِن حَدِيْثِ أَبِي جَعفَرٍ، وهُوَ غَيرُ الخَطمِيِّ» انتَهَى، وهَذَا هُوَ الْقَالُ الَّذِي أَرَادَهُ ابْنُ الأَمِيرِ، وأَنَّ أَبَا جَعفَرِ هُوَ غَبَرُ الخَطمِيِّ. [بِخُصُوصِهِ]``، أَوْ نَحوِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ قَد أَشرَكَ مَعَ اللهِ غَيرَهُ، واعتَقَدَ مَا لا يَجِلُّ اعتِقَادُهُ، كَمَا اعتَقَدَ الْمُشرِكُونَ فِي الأَوْثَانِ.

ُ فَضلاً عَمَّن يَنْذُرُ بِبَالِهِ، وَوَّلِدِهِ لَيْتٍ، أَوْ حَيِّ، أَوْ يَطلُبُ مِن ذَلكَ مَا لا يُطلَبُ إِلَّا مِن الله تَعَالَى مِن الحَاجَاتِ، مِن عَافِيَةٍ مَرِيضِهِ، أَوْ قُدُومٍ غَائبِهِ، أَوْ نَيْلِهِ لأَيِّ مَطلَبٍ مِن المَطَالِبِ؛ فَإِنَّ هَذَا هُو الشِّرِكُ بِمَيْنِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيهِ عُبَّادُ الأَصنَامِ (''.

وَالْنَّذُورُ بِالمَالِ عَلَى الْمُنِّ ونَحوِه، والنَّحرُ عَلَى القَبرِ، ُ والتَّوَسُّلُ بهِ، وطَلَبُ الحَاجَاتِ مِنهُ هُو بِعَينِهِ، الَّذِي كَانَتْ تَفعَلُهُ الجَاهِلِيَّةُ.

وإِنَّمَا يَفَعَلُونَه لِمَا يُسَمُّونَهُ وَتَنَّا وصَنَهَا، وفَعَلَهُ القُبُورِيُّونَ لِمَا يُسَمُّونَهُ وَلِيًّا وقَبَرًا ومَشْهَدًا.

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ ابْنُ تَيمِيَّةَ: (هَكَذَا وَقَعَ فِي التَّرِمِذِيِّ !، وسَائرُ العُلَمَاءِ، قَالُوا: هُوَ أَبُو جَعفَر الحَطهِيُّ، وهُوَ الصَّوَابُ انتَهى مِن (التَّوسُلِ والوَسِيلَة ( ص٢٠٢)، وبهَذَا جَزَمَ الحَاكِمُ، والطَّبْرَانيُّ، وغَيرُهُم، في المُتَقَدِّمِينَ، ومُحَدِّثُ العَصرِ نَاصِرُ الدِّينِ الأَلْبَانيُّ، وشَيخُنَا المُحَدِّثُ أَبُو عَبدالرَّحَنِ الوَّلِبَانيُّ، وشَيخُنَا المُحَدِّثُ أَبُو عَبدالرَّحَنِ الوَادِعِيُّ - رَحِمُهُم اللهُ تَعَالَى - في المُعاصِرينَ.

وانظُر: «صَحِيحَ التِّرمِذِيِّ» ( ٣٥٧٨)، و «صَحِيحَ ابْنِ مَاجَهُ» ( ١٣٨٥)، و«الصَّحِيحَ الْمُسْنَدَ» (٢/ ٥).

وذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ في «عِلَلِ الحَدِيثِ» (٢/ ١٨٩– ١٩٠) اختِلَافًا في السَّنَدِ، لا يَضُرُّ، فَرَاجِعهُ إِنْ شِئْتَ!.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن (ع) ، و(ك).

<sup>(</sup>٢) في (ص): [عِبَادَةُ الأَصنَامِ والأَوثَانِ].

والأَسْهَاءُ لا أَثَرَ لَهَا، ولا تُغَيِّرُ المَعَانِي، ضَرُورَةٌ [لُغَوِيَّةٌ، و]`` عَقْلِيَّةٌ، وشَرْعِيَّةٌ؛ فإنَّ مَن شَرِبَ الحَمرَ، وسَمَّاهَا مَاءًا، مَا شَربَ إِلَّا خَمْرًا، وعِقَابُهُ عِقَابُ شَارِبِ الحَمرِ، ولَعَلَّهُ يَزِيدُ عِقَابُهُ لِلتَّدلِيسِ، والكَذِبِ فِي التَّسمِيَةِ.

وقَدْ تُبَتَ فِي الأَحَادِيثِ «أَنَّهُ يَأْتِي قُومٌ يَسْرَبُونَ الْحَمرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيرِ اسْمِهَا» (''.

وصَدَقَ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-؛ [فَإِنَّهُ] ۚ قَدْ أَتَى طَوَائفُ مِن الفَسَقَةِ، يَشرَبُونَ الحَمرَ، ويُسَمُّونَهَا نَبِيدًا.

وأَوَّلُ مَن سَمَّى مَا فِيهِ غَضَبُ الله، وعِصيَانُهُ بِالأَسَهَاءِ المحبُوبَةِ عِندَ السَّامِعِينَ إِبِلِيسُ لَعَنَهُ اللهُ؛ فَإِنَّهُ قَالَ لأَبِي البَشَرِ [آدَمَ –عَلَيهِ السَّلَامُ-]'': ﴿يَا آدَمُ هَلْ أَذُلُّكَ عَلَى

(١) كَذَا فِي الأَصلِ، وَلَيسَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح).

(٢) كَحَدِيْثِ عَائشَةً - رَضِيَ اللهُ عَنهَا- قَالَتْ: سَمِعتُ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ علَيهِ، وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ- يَعُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يَكَفَأُ قَالَ زَيدٌ: يَعنِي الإسلامَ - كَمَّا يُحَفَأُ الإِنَاءُ كَفْيَ الحَمِرِ»، وَعَلى وَسَلَّمَ- يَعَلَى كُفْقُ الإِنَاءُ كَفْيَ الحَمِرِ»، فَقِيلَ: فَكَيفَ يَا رَسُولَ الله، وقَد بَبَّنَ اللهُ فِيهَا مَا بَيْنَ؟ قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ-: «يُسْمَعُونَهَا بِغَيْرِ السِمِهَا، فَيَستَحِلُّوبَهَا»، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخرَجُهُ النَّارِميُّ (٢/ ١٥٥)، وصَحَحهُ مُحَدِّثُ العَصرِ في «الصَّحِيحَةِ» (١/ ١٧٩ – ١٨٦ برقم ٨٩)، وشَيخُنَا في «الصَّحِيحَةِ» (١/ ١٧٩ – ١٨٦ برقم ٨٩)، وشَيخُنَا في «الصَّحِيح المُسنَدِ» (٢/ ٢٥٥).

وَفِي البَابِ أَحَادِيتَ، مِنهَا: حَدِيْتُ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ- مَرفُوعًا: "لَيَستَعِلْنَّ طَائفَةٌ مِن أُنْتِي الخَمرَ بِاسم يُسَمُّونَهَا بِغَيرِ اسمِهَا» أَخرَجَهُ أَحَدُ ( ٣١٨/٥)، وابْنُ مَاجَهُ (٣٣٨٥)، وأَبُّو دَاوُدَ ( ٣٦٨٨) وغَيرُهُم؛ وانظُر: «الصَّحِيحَةَ» (١٨٢/١ – ١٨٦ برقم ٩٠).

وفي البَابِ عَن عَلِيِّ، وعِمرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وعَبدالله بْنِ بُسرٍ، وسَهلِ بْنِ سَعدٍ، وأَنَسِ بْنِ مَالِكِ -رَضِيَ اللهُ عَنهُم- أَفَادَهُ الحَافِظُ البَيهَقِيُّ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-.

(٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وَلَيسَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح).

(٤) زِيَادَةٌ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، ونَحوُهَا (ك).

سَجَرَةَ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لا يَبْلَ ﴾ [طه: ١٢٠]؛ فَسَمَّى الشَّجَرَةَ الَّتِي نَهَى اللهُ آدَمَ عَن قُربَانِهَا الشَّجَرَةَ الْخُلْدِ»، جَذْبًا لِطَبْعِهِ إِلَيهَا، وهَزًّا لنَشَاطِهِ لِقُرْبَانِهَا، و ] ("تَدلِيسًا عَلَيهِ بِالاسمِ الَّذِي اختَرَعَهُ لَهَا.

الذِي احْرَعه ها.

كَمَا يُسَمِّي إِحْوَاتُهُ الْمُقَلِّدُونَ لَهُ الْحَشِيشَةَ بِهِ لُقْمَةِ الرَّاحَةِ»، وكمّا يُسَمِّي الظَّلَمةُ ما يَقْبِضُونَهُ مِن أَموَالِ عِبَادِ الله ظُلمًا وعُدوانًا «أَدَبًا»!!، فيقُولُونَ: « أَدَبُ القَتْلِ»، و «أَدَبُ السَّيرَقَةِ»، و «أَدَبُ السَّيرَقَةِ»، و «أَدَبُ السَّيرَقَةِ»، وفي بَعضِها إلى اسمِ «الظُّلمِ» إلى اسمِ «الطَّلمِ» إلى اسمِ «الشَّياقَةِ»، وفي بَعضِها في بَعضِها إلى اسْمِ «السَّياقَةِ»، وفي بَعضِها «أَدَبُ النَّمَاعَةِ»، وفي بَعضِها «أَدَبُ المَّكايِيلِ والمَوازِينِ».

وكُلُّ ذَٰلكَ اسمُهُ عَنِدَ اللهِ ظُلمٌ وعُدوَانٌ، كَمَا يَعرِفُهُ مَن شَمَّ رَائحَةَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وكُلُّ ذَلكَ مَأْخُوذٌ عَنَ إِبلِيسَ؛ حَيثُ سَمَّى الشَّجَرَةَ المَنهِيَّ عَنهَا «شَجَرَةَ الخُلْدِ» ".

وَكَذَلكَ تَسهِيَةُ القَبرِ «مَشْهَدًا»، ومَن يَعتَقِدُونَ فِيهِ «وَلِيًّا»، لا يُخرِجُهُ عَن اسمِ «الصَّنَمِ»، و«الوَتَنِ»؛ إذْ هُم مُعَامِلُونَ لَهَا مُعَامَلَةَ المُشرِكِينَ لِلأَصنَامِ، ويَطُونُونَ بِهِم

<sup>(</sup>١) سَقَطَ مَابَينَ المَعقُوفَينِ في (ع).

<sup>(</sup>٢) تَصَحَّفَتْ، أَو قُلْ - عَلَى عُرِفِ المُتَقَلِّمِينَ- ثَحَرَّفَتْ فِي (ح) إِلَى:[ البِضَاعَةِ]!.

<sup>(</sup>٣) استَفَادَ المُصنَفُ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- هَذَا المَبحَثَ المَاتِعَ مِن كَلَامِ الإِمَامِ الرَّبَانِيِّ ابْنِ القَيِّمِ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- فِي «إِغَاثَةِ اللَّهِهَانِ» ( ١/ ١٨٠) قَالَ مَا نَصُّهُ: «.. وإِنَّمَا كَذَبَهُمَا عَدُوُ الله، وغَرَّهُمَا، وخَدَعَهُمَا، بِأَنَّ سَمَّى تِلكَ الشَّجَرَةِ (شَجَرَةَ الحُلدِ)، فَهَذَا أَوَّلُ المَكرِ، والكَيدِ، ومِنهُ ورَثَ أَنبَاعُهُ تَسْمِياً اللَّمُورِ المُحَرَّمَةِ بِالأَسمَاءِ الَّتِي تُحِبُّ النَّفُوسُ مُسَمَّيَاتِهَا، فَسَمَّوا الحَمرَ (أُمَّ ورثَ أَنبَاعُهُ تَسْمِياً المُحُوسَةِ الرَّاحَةِ)، وسَمَّوا الرَّبَّ بِـ(المُعَامَلَة)، وسَمَّوا المُحُوسَ الظَّفُرِهِ ( شَحَ الرَّبَا بِـ(المُعَامَلَة)، وسَمَّوا المُكُوسَ (الحُقُوقَ السُّلطانِيَّةِ)، وسَمَّوا أَنبَحَ الظُّلْمِ، وأَفحَشَهُ ( شَرَعَ الدَّيوَانِ)، وسَمَّوا أَبلَغَ الكُفرَ، وهُو جَحدُ صِفَاتِ الرَّبِّ (نَنزِيمًا)، وسَمَّوا جَالِسَ الفُسُوقِ (جَالِسَ الطَّيْبَةِ).. » انتَهَى المُرَادُ.

طَوَافَ الحُجَّاجِ بِبَيتِ الله الحَرَامِ، ويَستَلِمُونَهُم استِلَامَهُم'' ؛ لِأَركَانِ البَيتِ، ويُخَاطِيُونَ المَيْتَ بِالكَلِيَّاتِ الكُفرِيَّةِ، مِن قَولِهم: عَلَى اللهِ وعَلَيكُ''، ويَهنِفُونَ بأَسْمَائهِم عِندَ الشَّدَائِدِ، ونَحوهَا.

وكُلُّ قَومٍ لَهُم رَجُلٌ يُنَادُونَهُ، فَأَهْلُ العِرَاقِ والْهِنْدِ [يَدْعُونَ] عَبِدَ القَادِرِ [الْجِيْلِيُّ أَنَّ]

وأَهلُ النَّهَائمِ لَهُم فِي كُلِّ بَلَدٍ مَيْتٌ، يَمِتِفُونَ بِاسْمِهِ، [يَقُولُونَ] ``: «يَا زَيْلَعِيُّ '`'»،

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [ويَلتَوسُونَهُم الْبَيَّاسَهُم]!؛ وكَذَا وَفَعَ فِي طَبعَةِ أَخِينَا مُحَمَّدِ بنِ قَائدٍ- وَفَقَهُ اللهُ-، وهُوَ تَصحِيفٌ وَاضِعٌ!، وهُوَ فِي كَثِيرٍ مِن المَطبُوعَاتِ عَلَى الصَّوَابِ!.

<sup>(</sup>٢) وقَعَ في (ك): [ثُمَّ عَلَيكَ]، وهُوَ غَلَطٌ !.

<sup>(</sup>٣) كَذَا في الأصلِ، وَسَقَطَ في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

 <sup>(</sup>٥) هُوَ عَبدُالقَادِرِ بْنُ أَبِي صَالِحِ بْنِ عَبدالله بْنِ جَنكِيْ دُوسُتْ بْنِ أَبِي عَبدالله الجِيلِّ، ثُمَّ البَخدَادِيُّ، الزَّاهِدُ، وهُوَ عَالِمٌ، صَالِحٌ، زَاهِدُ، عَلَيهِ مُؤَاخَذَاتٌ في بَعضِ أَقَوَالِهِ، وقَد كَذَبَ عَلَيهِ الْتَصَوَّفَةِ كَذِبًا كَثِيرًا، وخَطِيرًا، هُوَ مِنهُ بَرَاءٌ.

وانظُر: «سِيرَ أَعلَامِ النُّبُلَاءِ» (٢٠/ ٥١)، و«ذَيلَ طَبَقَاتَ الحَنَابِلَةِ» (١٠/١)، وغَيرَهَا.

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

 <sup>(</sup>٧) هُوَ أَحَمُدُ بْنُ عُمَرَ الزَّيلَتِيُّ العُقيلُِّ الهَاشِيْ، الْمُلَقَّبُ بِـ "سُلطَانِ العَارِفِينَ»، صَاحِبُ
 «المَحمُولِ»، وهِيَ قَريَةٌ مِن سَاحِلِ البَحرِ مِن قُرى وَادِي مَورٍ، تُوثِيَّ سَنةَ ٧٠٤، والمَحمُولُ
 اسمُ مَسجِدِ أَحَدَ بْنِ عُمَرَ عُرِفَ بِهِ، ولَعَلَّ المُسجِدَ بِاسم القَريَةِ.

قَالَ الشَّرجِيُّ (ت٨٩٣): ﴿ودُفِنَ بَقَرِيَةِ اللَّحَيَّةِ، وهِيَ عَلَى سَاحِلِ البَحرِ، مَشْهُورَةٌ هُنَالِكَ، وقَبرُهُ فِيهَا مَقصُودٌ لِلزَّيَارَةِ، والتَّبرُّكِ مِن الأَمَاكِنِ البَعِيدَةِ، ومِن استَجَارَ بِهِ في القَريَةِ فَضلاً =

«يَا ابنَ العُجَيلِ (۱)».

وأَهلُ مَكَّةً، و[أَهْلُ] `` الطَّائفِ: «يَا ابنَ العَبَّاسِ» ```.

عن الثَّربَةِ، لا يَقدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَعتَرِضَ لَهُ بِهَا يَكرَهُ مِن أَربَابِ الدَّولَةِ، والعَرَبِ هُمَالِكَ،
 وغَيرِهِم، بِلُطفِ الله تَعَالى، ثُمَّ بِبَرَكَتِهِ!!..» انتَهَى مِن "طَبَقَاتِ الحَوَاصِ أَهلِ الصِّدقِ والإِخلَاصِ» (ص٤٧-٧٧)، وانظر: «جَامعَ كَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ» لِلنَّبَهَانِيَّ (١/٣٢٥-٥٢٤)، و«هِجَرَ العِلمِ ومَعَاقِلِهِ فِي اليَمَنِ» للأَكوَعِ (١٩٢٩/٤-١٩٣٠).

(١) هُوَ أَحَدُ بَنُ مُوسَى بْنُ عَلِيَّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُجَيلٍ (تَ ١٩٠)، قَالَ الشَّرِجِيُّ: "وتُربَتُهُ مِن التُّرَبِ
الْمُبَارَكَةِ المَسْهُورَةِ فِي اليَمَنِ المَقصُودَةِ للزِّيَارَةِ، والتَّبَرُّكِ مِن الأَمَاكِنِ البَعِيدَةِ، ومَن استَجَارَ بِهِ
سَلِمَ مِن المَخَاوِفِ!!، بَل مَن وَصَلَ إِلَى قَريَتِهِ لَم يَقدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَعتَرِضَ لَهُ بِمَكرُوءِ!، وليسَ
للمُلُوكِ، ولا لِغَيرِهِم عَلَى أَهلِ قَريَتِهِ تَصَرُّفَ"!!، ولا ولاية اللهُلُوكِ، ولا لِغَيرِهِم عَلَى أَهلِ قَريَتِهِ تَصَرُّفَ"!!، ولا ولايقة الله يَعالِ القُرى، جُلُّ ذَلِكَ
بِبَرَكَتِهِ اللهُ لَكِ وَلَكَ وَلا اللهُ وَلَا يَعْدِهِم عَلَى أَهلِ قَريَتِهِ اللَّبِي سَكَنَ فِيهَا، ثُمَّ تَبِعَهُ النَّاسُ (بَبتُ الفَقيهِ)، وذَكَرَ
بِبَرَكَتِهِ اللهُ وَيَهِمَ لَهُ عَنْ طَبَقَاتَ الحَوَاصِّ " ( ص٧٥ – ١٤)، و «جَامِعَ كَرَامَاتِ
الأَولِيَاءِ " ( ١٧٧ – ٢٠٠ ).

وأَفَادَنِي وَالِدِي الْمُؤَرِّخُ القَاضِي إِسَهَاعِيلُ الأَكَوَّعُ – رَحِمَه اللهُ تَعَالَى، وجَزَاهُ اللهُ عَنِّي خَبرًا ــ أَنَّ الإِمَامَ أَحَدَ ابْنَ الإِمَامِ يَحِيَى حَبِيدِ الدِّينِ أَزَالَ قُبَتَهُ، وتَابُوتَهُ سنةَ ١٣٤٨ حِين كَانَ وَلِيًّا لِلعَهدِ، أَجزَلَ اللهُ مَثُوبَتُهُ، وانظُر «هِجَرَ العِلم» (٢٢٢/ – ٢٢٥).

(٢) كَذَا في الأصلِ، وَسَقَطَ في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

(٣) يُرِيدُونَ عَبدَالله بْنَ عَبَّاسِ حَبْرَ الأُمَّةِ، وتُرجُّمَانَ القُرآنِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ- ، قَالَ الإمّامُ المُؤَرِّخُ حُسَينُ بْنُ عَنَّامَ (ت ١٢٢) - رَحِمه اللهُ تَعَالَى- في "تاريخ نَجدٍ» (ص ١٧): "ومَا يَاتُونَهُ كَيْدَكُ عِندَ فَبرِ عَبدِالله بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ- في الطَّائِفِ مِن الأُمُورِ الَّتِي تَشمَئزُ مِنهَا نَفسُ الجَاهِلِ، فَكَيفَ بِالعَالِمِ؟! فَيَقِفُ عِندَ قَبرِهِ المَكرُوبُ، والحَاثفُ، مُتَمَرَّعًا مُستَغِيثًا، ويُنادِي أَكثرُ البَاعَةِ في الأَسواقِ: إِلْيُومْ عَلَى اللهُ، وعَلَيكُ يَا بِنْ عَبَاسْ، ثُمَّ يَسأَلُونَهُ الحَاجَاتِ، ويَستَرْدُونُونَ بِهِ مِن غَيرٍ أَنْ يَرْجُرَهُم أَحَدًا، أو يُنكِرَ عَلَيهِم مَا يَصنَعُونَ!!» انتَهى.

# وأَهلُ مِصْرَ : «يَا رِفَاعِيُّ <sup>(۱)</sup>»، [يَا بَدَوِيُّ] (۲<sup>(۱)(۳)</sup>

(١) هُوَ أَحَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الحُسَينِ الرِّفَاعِيُّ الحُسَينِيُّ، نِسبَةً إِلَى بَنِي رِفَاعَةً قَبِيلَةٌ عَرَبِيَّةٌ، سَكَنَ «أَمَّ عبيدَةَ» بِأَرضِ البَطَائِحِ إِلَى أَنْ مَاتَ سَنةَ (٥٧٥)، وكَانَت انتَهَت إِلَيهِ الرَّيَاسَةُ فِي عُلُومِ الطَّرِيقَةِ، وشَرحِ مُشكِلَاتِ القَومِ، ومَنَازِلِهم، وتَربِيَةِ المُريدينَ، وإلَيهِ تُسَبُ الطَّرِيقَةُ الرُّفَاعِيَّةُ. وفي كَلامِ الحَافظِ الذَّهَبِيُ أَنَّهُ كَانَ مِن الزُّهَادِ مَعَ العِلمِ، والعِبَادَةِ، والإِخلَاصِ، وأنَّ أَصحَابَهُ، والمُسَتِينَ إلَيهِ، أَنُوا مِن بَغْدِهِ بِالأَقْوَالِ الشَّيطَانِيَّةِ مِن دُخُولِ النَّارِ، ورُكُوبِ السِّبَاعِ، واللَّعِبِ بِالخَيْاتِ، إِلَى غَيرِ ذَلكَ.

(٢) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

(٣) هو أَحَدُ بْنُ عَلِيَّ الحَسَينِيُّ البَدَوِيُّ، وُلِدَ بِفَاسَ، وطَافَ البِلَادَ، وعَظُمَ شَأَنْهُ في مِصرَ، وانتَسَبَ إلَيهِ جُمهُورٌ كَبِيرٌ، ثُوقِيَ سَنةَ (٦٧٥)، ودُفنَ بـ ( طَنطاً)، وانظُر: «مُعجَم المُؤلِّفِينَ» (د/١٤)، و«الأَعلَام» لِلزِّرِخِلِيِّ (١/ ٧٥)، و«كَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ» (١/ ٢١٥)، و«قَرِه اللَّه كَانَ لا يُصلِّي!!!، و «تَقدِيسَ الأَشخَاصِ في الفِكِر الصُّوفِيَّ» لمُحمَّدِ بْنِ أَحمَدَ لَوحٍ ( ١/ ٩٥)، و«دَعوةَ التَّوجِيدِ» لِلهَرَّاسِ ( ص ٢٩).

تَنبِيهُ: تَرَدَّدَ العَلَّامَةُ أَحَدُ بْنُ مُحَمَّدِ آلُ شَاكِرِ (ت١٣٧٧) – رَحِمَه اللهُ تَعَالَى– في الجَزم بِوُجُودِ شَخصِ أَحَمَدَ البَدَوِيِّ!؛ لأَنَّ الَّذينَ كَتَبُوا حَبَاتَه، مُتَأَخِّرُونَ عَنهُ كَالسُّيُوطِيِّ، وبَينَهُمَّا أَكثُرُ مِن مِثَةِ سَنَةٍ!!.

وقَالَ الشَّيخُ مُحَمَّدُ حَامِدٌ الفَقِيُّ – رَجَهَ اللهُ تَعَالَى– : « أَحَدُ البَدَوِيُّ بِطَنطَا، لا يُعرَفُ لَهُ تَارِيخُ صَحيحٌ، واضْطَرَبَت الأَقْوَالُ فِيهِ، والمَشهُورُ أَنَّهُ كَانَ جَاسُوسًا لِدَولَةِ الْمُلْقَمِينَ، وكَانَ دَاهِيَّةً في المَكرِ والحَدِيعَةِ، وقَبَرُهُ أَكبَرُ الأَصنَامِ في الدُّيَارِ المِصرِيَّةِ» انتَهَى مِن تَعلِيقِهِ عَلَى «فَتحِ المَجِيدِ» (ص١٨٠ ط/ دار السلام).

و«السَّادَةُ البَكْرِيَّةُ» ```. وأَهلُ الجِبَالِ: « يَا أَبَا طَيْرٍ» ```.

قُلتُ: الشَّهرَةُ كَافِيَةٌ في مِثْلِ هَذَا، وهِيَ أَصلٌ في بَابِ النَّسَبِ، والتَّارِيخِ، وغَيرِهِمَا، فَلا يُنتَقَلُ
 عَنهَا، إِلَّا بِدَلِيلِ قَاطِع، وَاللهُ المُوقَّقُ.

كَيفَ وقَد حَدَّثَ الِقَرِيزِيُّ فِي «عُقُودِهِ» عَن أَبِي عَبدالله مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ الغُهَارِيُّ (ت ٨٠٠) عَن شَيخِهِ أَبِي حَيَّانَ لِقَاءَهُ بِـ (أَحَمَّدَ البَدَوِيُّ) بِالزَامِ الأَمِيرِ مُحَمَّدِ بنِ جَنكِلِي بنِ بَابٍ بِالمَسِرِ مَعَهُ إِلَيهِ؛ ثُمَّ وَصَفَهُ، وذَكَرَ شِدَّةَ اعتِقَادِ النَّاسِ فِي شَخصِهِ!، مَعَ أَنَّهُ لَمُ يُصَلِّ مَعَهُم الجُمُعَةَ!، وعِندَ الإِفَامَةِ كَشَفَ للنَّاسِ عَورَتَهُ!، وبَالَ فِي ثِيَابِهِ، ولَمْ يُصَلِّ !!، ذَكْرَهُ السَّخَاوِيُّ فِي «الضَّوءِ اللَّامِع» (٩/ ٩ مه).

(١) لَمَ أَقِفَ الآنَ عَلَى مَعرِفَتِهِم، وتَحدِيدِهِم - جَازِماً-، فَيُحتَمَلُ أَنَّهُم الجَمَّاعَةُ المُنتَسِبُونَ إِلَى أَبِي بَكرٍ الوَفَائِيِّ الْمَتَوَفَّ بِحَلَبِ ( ٣٠٦٠)، ويُعرَفُ أَتَبَاعُهُ أَيضًا بِالوَفَائِيَّة، وهُم مُنتَشِرُونَ في أَنحَاءَ مُتَفَرَّقَةٍ مِن مِصرَ وسُورِيًّا، وانظُر: «مُعجَمَ المُصطَلَحَاتِ والأَلقَابَ التَّارِيخيَّةَ» لمُصطَفَى عَبدِالكَرِيم ( ص ٨٠٥).

ويُحْتَمَلُ أَنَّهُم أَتَبَاعُ مُصطَفَى بْنِ كَمَالِ الدِّينِ البَكرِيِّ، أَحَدُ كِبَارِ القُبُورِيَّةِ، هَلَكَ سنةَ
(١١٦٨)، لَهُ «المَلَدُهُ البَكرِيُّ عَلَى صَلُواتِ البَكرِيِّةِ»، و«الفُيُوضَاتُ البَكرِيَّةِ» عَلَى الصَّلُواتِ البَكرِيَّةِ»، تَرجَمَهُ ابنهُ بِكِتَابِ سَيَّاهُ «التَّلخِيصَاتِ البَكرِيَّةَ عَلَى الْحُلَاصَةِ البَكرِيَّةِ»، وانظُر:
«سَلَكَ الدُّرُرِ فِي أَعِيَانِ القَرنِ الثَّانِي عَشَرَ» (١٠٠٤-٢٠٩)، و«جَامِعَ كَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ»
(٢٠١/٤-٤٨١)،

(٢) أَبُوطَيرٍ لَقَبٌ لاَحْمَدَ بْنِ الحُسَينِ بْنِ القاسِمِ المُلقَّبُ بـ(الإمَامِ المَهدِيِّ) دَعَا إِلَى نَفْسِهِ بِالإِمَامَةِ
 سنة ٢٤٦، وقُتِلَ سنة ٢٥٦، وقَبَرُهُ مَعرُوفٌ بـ( ذِي بَينٍ) في أَرضِ حَاشِدٍ، يُزَارُ، ويُتَبَرَّكُ بِهِ،
 وعَلَى قُبْيَهِ مِثْلُ الطَّيرِ!، يَتَوَجَّهُ مَعَ النَّدُورِ!، قَالَ الإِمَامُ الشَّوكَانيُ في «الدُّرِ النَّضِيدِ» : «ورُوِّينَا أَنَّ بَعضَ جِهَاتِ القِبلَةِ وَصَلَ إِلَى قَيرِ الإمَامِ أَحْمَدَ بْنِ احْسَينِ صَاحِبُ ذِيْ بَينٍ -رَحِمَهُ اللهُ-، =
 أَنَّ بَعضَ جِهَاتِ القِبلَةِ وَصَلَ إِلَى قَيرِ الإمَامِ أَحْمَدَ بْنِ احْسَينِ صَاحِبُ ذِيْ بَينٍ -رَحِمَهُ اللهُ-، =

وأَهلُ اليَمَنِ: «يَا ابنَ عَلْوَانَ» (''

قَرَآهَا، وهِيَ مُسرَجَةٌ بِالشَّمعِ، والبُخُورُ يَنضَحُ في جَوَانِيَهَا، وعَلَى القَبرِ السُّتُورُ الفَائقَةُ، فَقَالَ
 عِندَ وُصُولِهِ البَّابَ: أَمْسَيتَ بِالحَبرِ يَاأَرحَمَ الرَّاجِينَ!!».

وقَد ذَكَرَ بَعضُ الْمُؤَرِّخِينَ أَنَّ أَبَاطَيرِ كَانَ عَلَى عَقِيدَةٍ أَهلِ السُّنَّةِ فِي البَاطِنِ ، انظُر: «هِجَرَ العِلمِ» (٧٤١/٢)، و«المَخرَجَ مِن الفِتنَةِ»، و«إِسكَاتَ الكَلبِ العَاوِيْ يُوسُفُ بْنُ عَبدِاللهِ القَرضَاوِيْ» ( ص٤٩) كِلَاهُمَا لشَيخِنَا مُقبِلِ -رَحِمَه اللهُ تُعَالَى-.

(١) هُوَ أَحَدُ بْنُ عَلَوْانَ الصَّوفِيُّ الزَّائغُ، كَانَ أَبُّوهُ كَاتَبَّا َيَخَدُمُ الْمُلُوكَ، ونَشَأَ أَحَدُ كَذِلَكَ مُشْتَغِلاً بِالكِتَابَةِ، ثُمَّ تَصَوَّفَ، هَلَكَ سَنةَ (٦٦٥)، ودُفِنَ في قَريَةِ «يَفُرُسَ» بفَتحِ اليَاءِ المُثنَّاةِ مِن تَحتِ، وسُكُونِ الفَاءِ، وضَمِّ الرَّاءِ، آخِرَهُ سِينٌ مُهمَلَةٌ \_ وهُوَ عَلَى نَحو مَرحَلَةِ مِن مَدِينَةِ «تَعِزَ».

وَقَبُرُهُ ظَاهِرٌ مَعُرُوفٌ مَقصُودٌ لِلعِبَادَةِ، والشَّركِ!، وأَهلُ تَعِزَّ، ومَا حَوهَا يُخْرِجُونَ النِّسَاءَ والأَولَادَ إِلَيهِ، أَفَادَهُ الشَّرجِيُّ فِي «طَبَقَاتِ الحَوَاصِّ» (ص٦٩-٧١)، وانظُر: «تَاريخَ نَجدٍ» لابْنِ غَنَام (ص٩١)، و«جَامحَ كَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ» (١/ ٥٠٩).

وقد أَزَالُ التَّابُوتَ، والقُبَّةَ الَّتِي عَلَيهِ الإِمَامُ أَحَدُ ابْنُ الإِمَامِ يَحِيى حَيِدِ الدَّينِ سنة ١٣٦٢، قَالَ واللِّذِي القَاضِي المُؤَرِّخُ إِسَاعِيلُ الأَكْوَعُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «وتَالله لَقَد أَحسَنَ الإِمَامُ قَالَ وَاللِدِي القَاضِي المُؤرِّخُ إِسَاعِيلُ الأَكوعُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «وتَالله لَقَد أَحسَنَ الإِمَامُ أَحَدُ صُنعًا فِي كِلتَا الحَالَتَيْنِ- يُرِيدُ هَدْمَهُ قُبْتِي ابْنِ العُجْيلِ، وابْنِ عَلوَانِ-، ولو أَنْ يَدَهُ امتَدَّتُ إِلَى سَائِرِ القِبَابِ، والتَّوَابِيتِ الأُخرَى الَّتِي يَعتقِدُ عَامَّةُ النَّاسِ فِي أَصحَابِهِ الضُّرِ والنَّغِ، أَحَدَل اللهُ مَثُوبَتُهُ، وأَحسَنَ إِلَيهِ. » التَّقِي مِن «هِجَرِ العِلمِ» (١/ ٢٢٣)، و (٢/ ٧٠٠ — أَجزَل اللهُ مَثُوبَتُهُ، وأَحسَنَ إِلَيهِ. النَّفي أَباطِيلِ الرَّفضِ والاعتِزَالِ» لِشَيخِنَا الوَادِعِيِّ (١/ ٨٤ / ٢٥٠) وانظُر: «صَعقَة الزَّلوَ الِ لِنَسفِ أَباطِيلِ الرَّفضِ والاعتِزَالِ» لِشَيخِنَا الوَادِعِيِّ (١/ ٨٤ / ٢٥٠)، و «إسكاتَ الكَلبِ العَاوِيُ يُوسُفُ بُنَ عَبِداللهُ القَرْضَاوِيُّ (صِهُ ٤) لَهُ.

وفي كُلِّ قَرِيَةٍ أَموَاتٌ يَهِيَفُونَ بِهِم، ويُنادُونَهُم، ويَرجُونَهُم لِجَلْبِ الخَيرِ، و دَفعِ الضَّرِ " الضَّرِّ "، وهُوَ بِعَيْنِهِ فِعلُ المُشرِ كِينَ فِي الأَصنَامِ، كَمَا قُلنَا فِي «الأَبيَاتِ النَّجِدِيَّةِ» ":

(١) واقرَأْ عَجَائبًا مِن ذِكِرِ الزَّوَايَا، والمَشَاهِد، الَّتِي يَتَبَرَّكُ بِهَا النَّاسُ في مِصرَ في كِتَابِ «الخُطَطِ»
 لِلمِقرِيزِيِّ (٤/ ٢٩٧ - ٣١٧)، واقرَأْ لجالِ نَجدٍ، والشَّامِ، واليَمَنِ، وغَيرِهَا في «تَارِيخِ ابْنِ غَنَام» (ص ١٤ - ٢٧) في عِرضِ مُفِيدٍ.

(٢) المَشهُورَةُ السَّائرَةُ الصَّادِقَةُ الصَّجِيحَةُ الَّتِي كَتَبَهَا سَنةَ ١١٦٣، وأَرسَلَهَا بِعِطرِهَا وأَرِيجِهَا سَائرَةً إلى شَيخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-؛ لمَّا طَارَتْ إلِيهِ أَخبَارَهُ النَّرَيَّيَّةَ، وتحَقَّقَ أَحرَالهُ في العِلمِ، والتَقوَى، والأَمرِ بِالمَعرُوفِ، والنَّهيِ عَن المُنكرِ، في دَعوَةٍ، نَبويَّةٍ، تَجدِيدِيَّةٍ، إصلاحِيَّةٍ، صَافِيةٍ، نَقِيَّةٍ، وجَاءَتُهُ جُملةٌ مِن مُصَنَّفَاتِهِ الجليليَّةِ، وتَيَقَّنَ صِحَّةً ذَلكَ كُلهُ بِهَا رَآهُ، وسَمِعهُ، وتَوَاتَر لَدَيه، حَتَّى عَلَى أَلسِنةٍ أَعدَائهِ، فَاطمَأنَّ قَلبُهُ!!.

قَالَ ابْنُ الأَمِيرِ: «[فَ] اشتَاقَت النَّفُسُ إِلَى مُكَاتَبَتِه بِهَذِهِ الأَبْيَاتِ سَنةَ ١١٦٣، وأَرسَلنَاهَا مِن طَريقِ مَكَّةَ الْمُشَرَّقَةِ».

فَجَاءَتْ (٧٤) بَيتًا هِيَ أَروَعُ مَا في دِيوَانِهِ، شَرَحَ فِيهَا عَقِيدَتَهُ في كَثِيرِمِن المَسَائلِ، وأَصَابَ فِيهَا كُلَّهَا.

نُمَّ زَوَّرَ بَعضُ مَن لا خَلاقَ لَهُ، ولا دِينَ، قَصِيدَةً عَلَى لِسَانِ ابْنِ الأَمِيرِ سَهَاهَا «تَوَاجُعًا، وتَوبَةً الهَّانِ، هَزِيلَةَ المَعَانِ، ثُمَّ استَشَاطَ، فَسَرَقَ كِتَابَ عَبدِاللهُ أَفَندِي الرَّاوِيِّ، وَنَحَلَهُ ابْنَ الأَمِيرِ عَلَى أَنَّهُ شَرْحُهُ لِلقَصِيدَةِ، وسَمَّاهُ «مَحَوَ الحَوبَةِ ا! بِشَرِح أَبِيَاتِ النَّوبَةِ ا» في جَهَالاتِ ظَاهِرَةٍ، وظُلْمُ إِنَّ بَعضُها فَوقَ بَعضٍ، وقَد رَدَّ عَلَى الرَّاوِيِّ، الإِمَامُ العَالُم مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيبٍ (ت ١٢٠٩ ) - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى – في كِتَابِ «التَّوضِيحِ عَن تَوحِيدِ الحَلَّاقِ في جَوَابِ أَهلِ العِرَاقِ » ، وانْبَرَى الإِمَامُ العَلَّامَةُ المُجَاهِدُ نَاصِرُ الشَّيْةِ شَلْيَانُ بْنُ سَحَانَ (ت ١٣٤٩)؛ فَكَتَبَ إِثْرُ وُصُولِ القَصِيدَةِ المُزُوَّرَةِ، وشَرْحِهَا إِلَيهِ، كِتَابَ «تَبرِقَةِ الشَّيخَينِ الإِمَامَينِ مِن تَوجِيرِ المَمْنِ والمَيْنِ».

يَغُوثَ ووَدًّ، بِئْسَ ذَلكَ مِن وَدًّ! كَمَا يَهُيْفُ المُضْطَرُّ بِالصَّمَدِ الفَرْدِ!(١) أُهِلَّتُ لِغَيرِ اللهِ جَهْ لاَّ عَلَى عَمْدِ! أَعَسادُوا بِهَسا مَعْنَسى سُسوَاعَ ومِثْلَسهُ وقَد هَتَفُوا عِندَ الشَّدَاثِدِ باسْسِهَا وكَمْ نَحَرُوا فِي سُوحِهَا مِن نَحيْرَةٍ

ثُمَّ يَسَرَ اللهُ، وأَعَانَ، وسَدَّد، وهَدَى؛ فَجَمَعتُ كِتَاباً حَافِلاً في بَيَانِ بُطلانهَا بِالأَدِلَةِ الظَّاهِرَة، والحُجَجِ القَاهِرَة، أَثَرتُ فِيهِ ذِكْرَ مَا لَم يَذكُرهُ الإِمَامُ العَلَامَةُ سُليَهانُ بْنُ سَحَهَانَ - رَجِمَه اللهُ تَعَالَى - إِلَّا لَمِامَا فَقَتَحَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ- بِعِشْرِينَ وَجَهَا ودليلاًا عَلَى بُطلانهَا بَعضُها يَكفِي الْتَجَرِّدَا، وسَمَّيتُهُ "كَشفَ مَا افتَرَاهُ الكَذَّابُ عَلَى الإِمَامَينِ ابْنِ الأَمِيرِ وابْنِ عَبدالوَّهَابِ» مَعَ طليعَةٍ هِي "نَفَسٌ يَهانِيٌّ إِيمَانِيٌّ بِتَرَجَّةِ الإِمَام المُجَدِّد إبْنِ الأَمِيرِ الصَّنعَانِيُّ يَشَرَ اللهُ نُشرَها!.

(١) تَعَقَّبَ العَلَّامَةُ الشَّيخُ بَكُرُ بْنُ عَبدِاللهُ أَبُّوزَيدٍ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- في «مُعجَمِ المَنَاهِي» (ص١٢٥) هَذَا المَوضِعَ، فَقَالَ : «وهِنَذَا فَقَد عَلَّطَ العُلْمَاءُ الصَّنعَانَيَّ؛ لَمَّا قَالَ :

وقَد مَتَفُوا عِندَ الشَّدَائدِ باسْمِهَا كَمَا يَهْتِفُ المُضْطِّرُ بِالسَّمَدِ الفَرْدِ!

لِأَنَّ تَسمِيَةَ الله بـ (الفَردِ)، لا أصلَ هَا انتَهى.

وقَدَ تَعَقَّبُهُ فِي ذَلكَ الشَّيخُ سُلَيَمَانُ الحَيَّائِيُّ - وَقَقَهُ اللهُ - فِي «المُستَدَرَكِ عَلَى مُعجَمِ المَنَاهِي» (ص٢٥٦-٢٥٣) بِمَا حَاصِلُهُ: «أَنَّ البَيهَةيَّ قَد حَكَاهُ فِي "الأَسمَاء والصَّفَاتِ" عَن الحَلِيمِيِّ أَنَّهُ مِن أَسمَاءِ الله، لَكِنَّ الحَدِيْث فِي ذَلِكَ وَاوٍ، فَلا يَجُوزُ تَسمِيةُ اللهِ بِذَلكَ، ويَجُوزُ عَلَى سَبِيلِ الإِخبَارِ؛ لأَنَّ مَعَنَاهُ ثَابِتُ للهِ - عَزَّ وجَلَّ-، وهُو أَنَّهُ مُنفَرَدٌ بِالإِبدَاعِ والتَّدبِيرِ.

ولهَنَدَا فَقَد اسْتَعَمَلُهُ ابْنُ القَّيِّمِ، فَقَالَ: هُوَ اللَّلِكُ لا شَرِيكَ لَهُ، الفَردُ فَلَا يَدُ لَهُ، والغَنِيُّ فَلا ظَهيرَ لَهُ، والصَّمدُ فَلا وَلَدَ لَهُ...» انتَهَى.

قُلتُ: هَذَا جَوَابٌ جَيِّدٌ، ومَعلُومٌ أنَّ بَابَ الإِخبَارِ مَبنِيٍّ عَلَى التَّوَشُّعِ كَمَا أَبَانَهُ ابْنُ القَيِّمِ في «بَدَاثِع الفَوَاثِد» (١/ ١٦٢).

ولَعَلَّهُ مِن هَذَا البَابِ قَالَ الإِمَامُ سَهَاحَةُ الشَّيخِ عَبدُالعَزِيزِ بْنُ بَازٍ ؛ لَمَّا سُئلَ: هَل الفَردُ مِن أَسَهَاءِ اللهُ؟؛ فَأَجَابَ: «هُو بِمَعْنَى الأَحَدِا» انتَهَى مِن "مَسَائلِ الإِمَامِ ابْنِ بَازٍ» جَمُعُ ابْنِ مَانعِ (ص٣٦سَ٩٦)، وانظُر: «المُنتَقَى مِن فَتَاوِى الشَّيخ صَالحِ الفَوزَانِ» (٨٠ ٩٠س٧١). وكَـمْ طَــائفٍ حَــولَ القُبُــورِ مُقَــبِّلاً ﴿ وَيَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ مِنْهُنَّ بالأَيْـدِيْ!‹١

فَإِنْ قَالَ: إِنَّمَا نَحَرتُ [لله] (٢)، وذَكَرتُ اسمَ اللهِ عَلَيهِ.

فَقُلْ [لَهُ] أَنَّ: إِنْ كَانَ النَّحرُ للهِ؛ فَلأَيِّ شَيْءٍ قَرَّبتَ مَا تَنحَرُهُ مِن بَابِ مَشْهَدِ مَن ثَفَضِّلُهُ، وتَعتَقِدُ فِيهِ؟.

هَلْ أَرَدتَ بِذَلكَ تَعظِيمَهُ؟.

إِنْ قَالَ: نَعَمْ!.

فَقُلْ لَهُ: هَذَا النَّحرُ لِغَيرِ الله!.

بَلْ أَشْرَكتَ مَعَ الله تَعَالَى غيرَهُ.

وإنْ لَمْ تُرِدْ تَعظِيمَهُ؛ فَهَلْ أَرَدتَ تَوسِيخَ بَابِ المَشهَدِ، وتَنْجِيسَ الدَّاخِلِينَ إِلَيهِ؟.

أَنتَ تَعَلَمُ يَقِينًا أَنَّكَ مَا أَرَدتَ ذَلكَ أَصلاً، ولا أَرَدتَ إِلَّا الأَوَّلَ، ولا خَرَجَتَ مِن بَينِكَ إِلَّا قَصْداً له ''، ثُمَّ كَذَلِكَ دُعَاؤهُم لهُ.

فهَذَا الَّذِي عَلَيهِ هَؤُلاءِ شِركٌ؛ بِلا رَيبِ.

وَقَد يَعْنَقِدُونَ فِي بَعضِ فَسَقَةِ الْأَحيَاءِ، وَيُنَادُونَهُم فِي الشَّدَّةِ والرَّخَاءِ، وهُوَ عَاكِفُّ عَلَى [القَبَائحِ، و] (\*) الفَضَائحِ، لا يَحْضُرُ حَيثُ أَمَرَ اللهُ عِبَادَهُ الْمُؤمِنِينَ بِالْحُضُورِ

<sup>(</sup>١) انظُر: «دِيوانهُ» (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِّ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، و في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [لِقَصدِهِ].

<sup>(</sup>٥) كَذَا في الأصلِ، وَسَقَطَ في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

[هُنَاكَ]''، [و]''لا يَحضُرُ جُمْعَةً، ولا جَمَاعَةً، ولا يَعُودُ مَرِيضًا، ولا يُشَيِّعُ جَنَازَةً، [ولا يَكتَسِبُ حَلَالاً]'''، ويَضُمُّ إِلَى ذَلكَ دَعوَى [التَّوَكُّلِ، و]''عِلمِ الغَيبِ.

ويَجْلِبُ إِلَيهِ إِبلِيسُ جَمَاعَةً قَد عَشَّ ( ) فِي قُلُوبِهِم، وبَاضَ فِيَهَا، وفَرَّخ ( ) يُصَدِّقُونَ بُهَنَانَهُ، ويُعَظِّمُونَ شَأَنَهُ، ويَجعَلُونَ هَذَا نِدًّا لرّبِّ العَالَمِينَ، ومِثْلاً.

فَيَا لِلْعُقُولِ أَينَ ذَهَبَتْ؟، [ويَا لِلْشَّرَائعِ كَيفَ جُهِلَتْ] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهُ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾ [الأعراف:١٩٤].

فَإِنَّ قُلتَ: أَفَيَصِيرُ هَؤُلاءِ الَّذينَ يَعتَقِدُونَ فِي القُبُورِ، والأُولِيَاءِ، والفَسَقَةِ، والخَسَقةِ، والخُلَعَاءِ، مُشْرِكِينَ،كَالَّذِينَ يَعتَقِدُونَ فِي الأَصنَام؟.

قُلْتُ: نَعَمْ، قَد حَصَلَ مِنهُم مَا حَصَلَ مِن أُولَئكَ، وسَاوَوهُم فِي ذَلِكَ، بَلْ زَادُوا فِي الاعتِقَادِ، والانقِيَادِ، والاسْتِعْبَادِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ!.

فَإِنْ قُلتَ: هَؤُلاءِ القُبُورِيُّونَ يَقُولُونَ: نَحْنُ لا نُشرِكُ بِالله [تَعَالَى]^، ولا نَجعَلُ لَهُ نِدًّا، والالْتِجَاءُ إِلَى الأَولِيَاءِ، [والاعتِقَادُ فِيهِم] (''كَيسَ شِركًا].

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وغَيرِهِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصلُ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأَصلِ، وَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح):[عَشَّشُ إبلِيسُ]، وفي(ك):[عَشعَشَ إبلِيسُ]!.

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[وأَفرَخَ].

<sup>(</sup>٧) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): إإِذْ جُهِلَتْ الشَّرَائعُ].

<sup>(</sup>٨) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[عَزَّ وَجَلَّ].

<sup>(</sup>٩) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

قُلْتُ: نَعَمْ ﴿يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُومِهِمْ﴾ [آل عمران:١٦٧]، لَكِنَّ هَذا جَهلٌ مِنهُم بِمَعنَى الشِّركِ؛ فَإِنَّ تَعظيمَهُم الأَولِيَاءَ، ونَحرَهُم'' النَّحَائرَ لـهُم شِركٌ، واللهُ تَعَالَى يَقُولُ ﴿فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر:٢].

أَيْ: لا لِغَيرِهِ، كَمَا يُفِيدُهُ تَقدِيمُ الظَّرفِ".

ويَقُولُ اللهُ تَعَالَى ﴿وَأَنَّ المَسَاجِدَ للهُ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ [الجن:١٨]، وقَد عَرَفتَ بِهَا قَدَّمنَاهُ قَرِيبًا أَنَّهُ قَد سَمَّى الرِّيَاءَ شِركًا، فَكَيفَ بِهَا ذَكَرَنَاهُ؟!.

فَهَذَا الَّذِيْ يَفَعَلُونَه لِأَولِيَائِهِم هُو عَينُ مَا فَعَلَهُ المُشرِكُونَ، وصَارُوا بِهِ مُشرِكِينَ، ولا يَنفَعُهُم قَولُـهُم: نَحنُ لا نُشرِكُ بِالله شَيْئًا؛ لأَنَّ فِعلَهُم أَكْذَبَ قَولَـهُم! (١٩٠٣). فَإِنْ قُلْتَ: هُمْ جَاهِلُونَ أَنَّهُم مُشرِكُونَ بِهَا يَفعَلُونَهُ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[ونَحرً]!.

 <sup>(</sup>٢) مَعْنَى الظَّرفِ هَنا أَوسَعُ مِن مَعنَاهُ عِندَ مُتَآخِّرِي النُّحَاةِ، وانظُرُ «الشَّرح».

 <sup>(</sup>٣) كَذَا في الأَصلِ، وَفي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[ولا يَنفَعُهُ قَولُهُ: أَنَا لا أُشْرِكُ باللهِ شَيئًا؛
 لأنَّ فِعلَهُ أَكْذَبَ قَولُهُ إ !.

<sup>(</sup>٤) سُئلَ الإِمَامُ العَلَّامَةُ الكَبِيرُ الشَّيخُ عَبدُاللهُ بْنُ عَبدِالرَّحَنِ أَبَابُطَينِ (ت١٢٨٢) – رَحِمَه اللهُ تَعَالَىٰ– عَن قَولِ ابْنِ الأَمِيرِ – رَحِمَه اللهُ تَعَالَىٰ– هُنَا ـ:إِنَّهُ لا يَنفَعُ قَولُ مَن فَعَلَ الشَّركَ: أَنَا لَا أُشرِكُ بِاللهِ.. إِلَخِ.

فَأَجَابَ: «َيَعنيَ:أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ [فَهُوَ] مُشرِكٌ، وإِنْ سَيَّاهُ بِغَيرِ اسمِهِ، ونَفَاهُ عَن نَفسِهِ» انتَهَى مِن «رَسَائلِ وفَتَاوَى الشَّيخ أَبَابُطَينِ» ( ص7٨٠)، و«الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ» ( ٢٩/١٠).

قُلْتُ: قَد صَرَّحَ (`` الفُقَهَاءُ فِي «كُتُبِ الفِقْهِ» فِي «بَابِ الرِّدَّةِ» أَنَّ مَن تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ يَكْفُرُ، وإِنْ لَمْ يُقصِدْ مَعنَاهَا (``.

وَهَذَا دَالٌٰ عَلَىٰ أَنَّهُم لَمْ يَعرِفُوا ؓ حَقِيقَةَ الإِسلامِ، ولا مَاهِيَّةَ التَّوحِيدِ، فَصَارُوا حِينَئذِ كُفَّارًا كُفْرًا أَصْلِيًّا ۖ .

وأَمَّا مَن تَكَلَّمَ بِكُلْمَةِ كُفْرٍ، لاَ يَعَلَم أَنَهَا كُفُرٌ؛ فَفُرَّفَ بِذَلكَ، فَرَجَعَ؛ فَإنَّهُ لا يُحكَمُ بِكُفرِهِ، كَالَّذِينَ قَالُوا: اجعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنوَاطٍ، كَمَّا لَمْم ذَاتُ أَنوَاطٍ» انتَهَى الْمُرَادُ، وانظُر: «فَنَاوِيهِ» (ص77)، و«الدُّرَرَ السَّنِيَّة» (١٠/ ٤١٩).

(٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[لا يَعرِفُونَ].

(٤) قَالَ العَلَّامَةُ الكَبِيرُ الشَّيخُ عَبدُاللهُ بْنُ عَبدِالرَّحْنِ أَبَابُطَينِ - رَحِّه اللهُ تَعَالَى- : "وقولُهُ ـ يَمني ابْنَ الأَمِيرِ-: [فَصَارُوا كُفَّارًا كُفُرًا أَصلِيًّا] يَعني: أَنَّهُم نَشَنُوا عَلَى ذَلكَ، فَلَيسَ حُكمُهُم كَالْمُرتَدِّينَ الَّذِينَ كَانُوا مُسلِمِينَ، ثُمَّ صَدَرَت مِنهُم هَذِهِ الأُمُورُ الشِّركِيَّةُ» انتَهَى مِن "فَتَاوِيهِ» (ص٦٩)، وانظُر: «الدُّرَرَ السَّنِيَّةِ» (١٠/ ١٩٤ - ٢٤).

وقَد ذَهَبَ إِلَى قَولِ الإِمَامِ ابْنِ الأَمِيرِ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - مِن أَنْمَةِ البِلَادِ النَّجِديَّةِ الإِمَامُ العَلَّامَةُ حَمَّدُ بْنُ نَاصِرِ بْن مُعَثِّرِ (ت1۲۲٥-) - وَهُوَ مِن كِبَارِ تَلَامِذَةِ شَيخِ الإِسلَامِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبدِالوَهَّابِ - رَحِمُهُم اللهُ تَعَالَى - سُئلَ: ذَكَرَ الفُقَهَاءُ فِي كُتَبِهِم أَنَّ المُرتَدَّ لا يَرِثُ، فَكُفَّارُ أَهلِ زَمَانِنَا هَلْ هُم مُرتَدُّونَ؟ أَمْ حُكمُهُم حُكمُ عَبَدَةِ الأَوثَانِ، وأَنْجُم مُشرِكُونَ؟ .

<sup>(</sup>١) كَذَا في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأصل: [خَرَّجَ].

<sup>(</sup>٢) قَالَ الإِمَامُ العَلَّامَةُ الشَّيخُ عَبدُالله بْنُ عَبدِالرَّحَنِ أَبَالِهلَين - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-: "وقولُهُ يَعني ابْنَ الأَمِيرِ -: وقد صَرَّح الفُقُهاءُ في كتبهم بِأَنَّ مَن تَكَلَّمَ بَكلِمَةِ الكُفْرِ يَكُفُرُ، وإنْ لَمْ يَقصِدْ مَعناهَا، فَمْرَادُهُم بِذَلكَ أَنَّ مَن يَتَكَلَّمُ بِكَلامٍ كُفْرِ مَازِحًا، أَو هَازِلاَ ـ وَهُوَ عِبَارَةُ كَثِيرِمِنهُم في قَولِم: مَن أَتَى بِقَولٍ، أَو فِعلِ صَرِيحٍ في الاستِهزَاء بِالدَّينِ، وإنْ كَانَ مَازِحًا، لِقَولِهِ تَعالَى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلتَهُم لَيَقُولُنَ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَتَلْعَبُ قُلْ أَبِالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ \* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيَازِكُمْ ﴾ [التوبة: ٢٥ - ٢٦].

 فَأَجَابَ بِجَوَابٍ طَوِيلٍ أُوْرِدُهُ لِنَفَاسَتِهِ، قَالَ: «فَنَقُولُ: أَمَّا مَن دَخَلَ مِنهُم في دِينِ الإِسلام، ثُمَّ ارتَدَّ، فَهُؤُلاءِ مُرتَدُّونَ، وأَمرُهُم عِندَكَ وَاضِحٌ، وأَمَّا مَن لَم يَدخُل في دِينِ الإِسلَامِ، بَل أَدرَكَتهُ الدَّعَوَةُ الإِسلَامِيَّةُ، وهُوَ عَلَى كُفرِهِ، كَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ، فَحُكمُهُ حُكمُ الكَافِرِ الأَصَلِيُّ؛ لأَنَّا لَا نَقُولُ: الأَصلُ إِسلَامُهُم، والكُفرُ طَارِئٌ عَلَيهم، بَل نَقُولُ الَّذِينَ نَشَعُوا بَينَ الكُفَّار، وأُدرَكُوا أَبَاءَهُم عَلَى الشِّركِ بِالله هُم كَآبَائِهِم، كَمَا دَلَّ عَلَيهِ الحَدِيْثُ الصَّحِيحُ في قَولِهِ - صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ-: «فَأَبْوَاهُ يُهُوَّدَانِهِ،أَو يُنَصِّرَانِهِ،أَو يُمَجِّسَانِهِ»، فَإِنْ كَانَ دِينُ آبَائهم الشِّركُ بِاللهُ، فَنَشَأً هَؤُلًا ِ واستَمَرُّوا عَلَيهِ، فَلَا نَقُولُ الأَصلُ الإِسلَامُ، والكُفرُ طَارِئٌ عَليهِم، بَل نَقُولُ هُم الكُفَّارُ الأَصلِيُّونَ، ولا يَلزَمُ مِنَّا عَلَى هَذَا تَكفِيرُ مَن مَاتَ فِي الجَاهِلِيَّةِ قَبَلَ ظُهُور الدِّينِ، فَإِنَّا لا نُكَفِّرُ النَّاسَ بِالعُمومِ، كَمَا أَنَّا لا نُكَفِّرُ اليَومُ بِالعُمُومِ، بَل نَقُولُ: مَن كَانَ مِن أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ عَامِلاً بِالإِسلَام تَارِكًا لِلشِّركِ؛ فَهُو مُسلِمٌ، وأَمَّا مَن كَانَ يُعبَدُ الأوثَانَ، ومَاتَ عَلَى ذَلكَ قَبُلُ ظُهُورِ هَذَا الدِّينِ، فَهَذَا ظَاهُرُهُ الكُفُرُ، وإِنْ كَانَ يُحتَمَلُ أَنَّهُ لَمَ تَقُم عَلَيهِ الحُجَّةُ الرَّسَالِيَّةُ لِجَهلِهِ، وعَدَم مَن يُنبِّهُهُ، لأنَّا نُحكُمُ عَلَى الظَّاهِرِ، وأَمَّا الحُكمُ عَلَى البَاطِن فَذَلكَ إِلَى الله تَعَالَى، لا يُعَذِّبُ أَحَدًا إِلَّا بَعدَ قِيَامِ الحُجَّةِ عَلَيهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

وأَمَّا مَن مَاتَ مِنهُم بَجَهُولَ الحَّالِ، فَهَذَا لا نَتَعَرَّضُ لَهُ، ولا نَحكُمُ بِكُفرِه، ولا بِإِسلامِهِ، ولَيسَ ذَلكَ مِمَّا كُلِّفنَا بِهِ ﴿قِلْكَ أَمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لِهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة:١٣٤]؛ فَمَن كَانَ مِنهُم مُسلِيًّا أَدْخَلَةُ اللهُ الجُنَّةَ، ومَن كَانَ كَافرًا أَدْخَلَةُ اللهُ النَّارَ، ومَن كَانَ مِنهُم لَمَ تَبلُغُهُ الدَّعَوَةُ؛ فَأَمْرُهُم إِلَى اللهُ، وقَد عَلِمتَ الجِلَافَ في أَهلِ الفَتَرَاتِ، ومَن لم تَبْلُغُهم الحُجَّةُ الرِّسَالِيَّةُ" انتَهَى مِن «الدُّرَر السَّنِيَّةِ» (٧ / ٣٣٥ – ٣٣٦).

وقد أَنكَرَ بَعضُ المُحَقِّقِينَ هَذَا القَولَ، قَالَ العَلَّامَةُ عَبدُاللَّطِيفِ بْنُ عَبدِالرَّحَنِ بْنِ حَسَنٍ (ت٢٩٣) – رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-: "وَأَمَّا قَولُهُ \_ يَعنِي عُثَهَانَ بْنَ مَنصُورٍ-: "وجَعَلَ بِلَادَ السُّلِمِينَ كُفَّارًا أَصلِيِّينَ»، فَهَذَا كَذِبٌ وبُهتٌ، مَا صَدَرَ، ولا قِيلَ، ولا أَعرِفُهُ عَن أَحَدٍ مِن السُّلِمِينَ، فَضلاً عَن أَهلِ العِلمِ والدِّينِ، بَل كُلُّهُم مُجُمِعُونَ عَلَى أَنَّ بِلَادَ السُّلِمِينَ لهَا حُكْمُ الإِسلامِ فِي كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ.

وإنَّمَا تَكَلَّمَ النَّاسُ في بِلَادِ المُشرِكِينَ الَّذِينَ يَعبُدُونَ الأَنبِيَاءَ، والمَلائكة، والصَّالِحِينَ، ويَجعُونَهُمُ مَا نَدَادًا للهُ رَبَّ العَالَمِنَ، أَو يُسنِدُونَ إليهِم التَّصَرُّفَ، والتَّذبِرَ كَفُلاةِ القُبُورِيِّينَ، فَهُوْ لاءِ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي كُفرِهِم، وشركِهِم، وضَلاهِم، والمعرُوفُ المُتقَقُ عَلَيهِ عِندَ أَهلِ العِلمِ: فَهُوْ لاءِ تَكلَّمَ النَّاسُ فِي كُفرِهِم، وشركِهِم، وضَلاهِم، والمعرُوفُ المُتقَقُ عَلَيهِ عِندَ أَهلِ العِلمِ: أَنَّ مَن فَعَلَ ذَلكَ عَن يَالشَّهَادَتَينِ يُحكمُ عَلَيهِ بَعدَ بُلُوغِ المُجَّدِ بِالكَّفْرِ والرَّدَّةِ، ولَم يَجعُلُوهُ كَافِرًا أَصلِيًّا، ومَا رَأَيتُ هَذَا لأَحْدِ سِوى مُحَمَّدِ بْنِ إِسَاعِيلَ في رِسَالَتِهِ تَجريدِ التَّوجِيدِ المُسَمَّى بِن المَعلَمِي اللهُ عَلَى وَلَمَا رَأَيتُ عَلَيهِ بَعدَ بُلُوعًا مُعرَافِقَهُ عَلَى ذَلكَ» انتَهَى مِن «مِصبَاحِ بَا فِي الطِسلامِ مَعَ عَدَمِ العِلمِ بِمَدلُوهَا، وشَيخُنَا لا يُوافِقُهُ عَلَى ذَلكَ» انتَهَى مِن «مِصبَاحِ الطَّلَام» (ص ٢٥-٣٥)

ونَقَلَ هَذَا النَّقْلَ العَلَّامَةُ المُحَدِّثُ الكَبِيرُ مُحَمَّدُ بَشِيرِ السَّهِسَوَانِيِّ - رَجَه اللهُ تَعَالَى - في «صِيَاتَةِ الإنسَانِ» (ص ٢٧ ع - ٤٢٨).

وسُمثَلَ عَن قَولِ ابْنِ الأَمِيرِ هَذَا، العَلَّامَةُ المُحَقِّقُ الشَّيخُ عَبدُالرَّازَقِ بْنُ عَفِيفِيْ – رَحِمَه اللهُ تَعَالَى– ؛ فَأَجَابَ: «هُم مُرتَدُّونَ عَن الإِسلامِ إِذَا أُقِيمَت عَلَيهِم الحُجَّةُ، وإلَّا فَهُم مَعذُورُونَ بِجَهلِهِم، كَجَمَاعَةِ الأَنْوَاطِ، أَمَّا مَن انتَسَبَ إِلَى الإِسلامِ، ثُمَّ بَدَتْ مِنهُ أَفعَالٌ كُفرِيَّةٌ، وأُقِيمَت عَلَيهِ الحُجَّةُ، فَهُوَ مُرتَدُّ يُقتَلُّ بِالسَّيفِ» انتَهَى مِن «قَتَاوِيه» (١/ ١٧٢).

قَالَ العَلَّامَةُ الكَبِيرُ سَمَاحَةُ الْمُفتِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آلُ الشَّيخِ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-: «الصَّحِيخُ مِن قَولَي العُلَمَاءِ أَنَّ كُفَّارَ هَذِهِ الأَزْمَانِ مُرتَدُّونَ، فَكُونُهُم يَنطِقُونَ بِلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَبَاحًا ومَسَاءً، ويَنقُضُونَها صَبَاحًا ومَسَاءً، فَلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يُدْخَلُ بِهَا فِي الإِسلامِ فِي الجُملَةِ.

والقَولُ الثَّانِي: أَنَّهُم كُفَّارٌ أَصليُّونَ، فَإِنَّهُم لَم يُوَحِّدُوا في يَومٍ مِن الأَيَّامِ، حَتَّى يُحُكَمَ بِإسلامِهِم» انتَهَى مِن «التَّقرِيرَاتِ عَلَى كشف الشُّبُهَاتِ» (ص١٠٣).

قُلتُ: والأُوَّلُ هُوَ الرَّاجِحُ الصَّحِيحُ، واللهُ تَعَالَى أَعلَمُ.

فَإِنَّ الله ﴿ تَعَالَى [قَد] ﴿ فَرَضَ عَلَى عَبَادِهِ إِفْرَادَهُ بِالعِبَادَةِ ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله ﴾ [مود:٢]، وإِخلَاصَهَا [لَهُ] ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البية:٥]، ومَنْ نَادَى الله [تَعَالَى] ﴿ لَيَلَّ، ومَهَارًا، وسِرًّا، وجِهَارًا، وخَوفًا، وطَمَعًا، ثُمَّ نَادَى مَعَهُ غَيْرَهُ، فَقَد أَشْرَكَ فِي العِبَادَةِ.

فَإِنَّ الدُّعَاءَ مِن العِبَادَةِ، وقَد سَيَّاهُ اللهُ [تَعَالَى] ۚ عِبَادَةً فِي قَولِهِ [تَعَالَى] ۚ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾[غافر:٦٠] بَعدَ قَولِهِ: ﴿ادْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾.

فَإِنْ قُلتَ: فَإِذَا كَانُوا مُشرِ كِينَ؛ وَجَبَ جِهَادُهُم، والسُّلُوكُ فِيهِم مَا سَلَكَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- فِي المُشرِ كِينَ!.

َ قُلْتُ: إِلَى هَذَا ذَهَبَ طَائفَةٌ مِنْ أَنْمَةِ العِلمِ (''؛ فَقَالُوا: يَجِبُ أَوَّلاً دُعَاؤُهُمْ إِلَى التَّوجِيدِ، وإِبَانَةُ أَنَّ مَا يَعتَقِدُونَهُ يَنفَعُ ويَضُرُّ، لا يُغْني عَنهُم مِن الله شَيئًا، وأَنَّهُم

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأصل: [فَاللهُ].

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌمِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

 <sup>(</sup>٧) مُرَادُهُ: شَيخُ الإُسلامِ مُحُمَّدُ بْنُ عَبدِالوَهَابِ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- ؛ لأَنَهُ هُوَ الَّذِي أَشهَرَ هَذِهِ
 المَسأَلَة، وحَقَّقَهَا، قولاً وعَمَلاً، فَصَارَ مَعرُوفًا بِهَا، مَعَ أَنَّهَا إِجَمَاعُ العُلَمَاءِ فِي كُلُّ زَمَانٍ قَدِيتًا وحَدِيثًا، ولا مَانِعَ أَنْ يَشتَهِرَ عَالمٌ بِمَسأَلَةٍ لِدَعوَتِهِ إِلَيهَا، وتَحقِيقِهِ لَها، وإِنْ كَانَت مَعلُومَةً عِندَ العُلْمَاءِ، قَد ذَكْرُوهَا قَبلَهُ، وحَرَّرُوهَا.
 العُلْمَاءِ، قَد ذَكْرُوهَا قَبلَهُ، وحَرَّرُوهَا.

أَمْثَالُـهُم، وأَنَّ هَذَا الاعْتِقَادَ مِنهُم فِيهِم شِركٌ، لا يَيْتُمُّ الإِيْمَانُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، إِلَّا بتَركِهِ، والتَّوْبَةِ مِنْهُ، وإفرَادِ التَّوجِيدِ اعْتِقَادًا، وعَمَلاً للهُ [تَعَالَى] [[وَحْدَهُ]] ...

وُهَذَا وَاجِبٌ عَلَى العُلَمَاءِ، [أَيْ:] " بَيَانُ أَنَّ ذَلَكَ الاعتِقَادَ الَّذِي تَفَرَّعَتْ عَنهُ النُّذُورُ، والنَّحَائُرُ، والطَّوَافُ بالقُبُورِ شِركٌ مُحُرَّمٌ، وأَنَّهُ عَينُ مَا كَانَ يَفعَلُهُ المُشرِكُونَ لأَصنَامِهم.

فَإِذَا أَبَٰانَ العُلَتَاءُ [ذَلك] ﴿ لِلاَّئَمَّةِ، واللُّوكِ، وَجَبَ عَلَى الأَنْمَّةِ، واللُّوكِ، بَعْثُ دُعَاةٍ إِلَى إِخْلَاصِ التَّوحِيدِ، فَمَنْ ﴿ رَجَعَ وأَقَرَّ، حُقِنَ عَلَيهِ دَمُّهُ، ومَالُهُ، وذَرَارِيهِ، ومَن أَصَرَّ؛ فَقَدْ أَبَاحَ اللهُ مِنْهُ مَا أَبَاحَ لِرَسُولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- مِن الشَّم كِينَ ﴿ .

وقد بَيْنَتُ هَذَا في كِتَابِي «كشفُ مَا افتَرَاهُ الكَذَّابُ عَلَى الإِمَامِينِ ابْنِ الأَمِيرِ وابْنِ عَبدالوَهَابِ»، وهقد أَن خِلَاهَا عِظَمُ عَبدالوَهَا عِظَمُ البَيْعَادِة بَينَ «التَّطِهرِ»، و«الكَشفِ»، ظَهَرَ مِن خِلَاهَا عِظَمُ استِفَادَةِ ابْنِ الأَمِيرِ مِن ابْنِ عَبدالوَهَابِ، وهُوَ أَكبَرُ مِنهُ سِنَّا، بَل هُوَ في طَبَقَةِ شُيُوخِهِ، فَرَحِمَ اللهُ أَنْمَتَنَا الأَعَلَمَ!.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ح).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ص)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ح)، و(ك):[فَإِنَّ] 1.

<sup>(</sup>٦) وَقَعَ فِي (ك) هُنَا زِيَادَةٌ مَدسُوسَةٌ بِقَدرِ عَشَرَةِ أَسطُرِ!!، ثُخَالِفُ عَقِيدَةَ ابنِ الأَمِيرِ في هَذَا الكِتَابِ، وغَيرِهِ، بَل ثُخَالِفُ عَقِيدَةً أَهلِ السُّنَّةِ!، لا جَزَى اللهُ خَيرًا كَذَّابًا دَسَّهَا!.

وإِنْ تَعَجَب فَمِن د/ نَاصِرِ بنِ عَلِيٍّ بنِ حَسَنٍ الشَّيخِ- وَقَقَهُ اللهُ- حَيثُ أَدرَجَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ كَامِلَةً، لِأَنَّبًا فِي نُسخَتيهِ الهِندِيَّتِينِ! المُتَأخِّرَتَينِ!، ثُمَّ عَلَق: [وهَـــذَا فِيهِ بَيـــانُ أَنَّ مَنهَجَ =

فَإِنْ قُلتَ: الاستِغَاثَةُ قَد ثَبَتَتْ فِي الأَحَادِيثِ'` ، فَإِنَّهُ قَد صَحَّ أَنَّ العِبَادَ يَومَ القِيَامَةَ، يَستَغِيثُونَ بَادَمَ أَبِي البَشَرِ، ثُمَّ بنُوحٍ، ثُمَّ بِإِبرَاهِيمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بعِيسَى،ٰ ويُتَتُهُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- بَعدَ اعتِذَارِ كُلِّ وَاحِدٍ مِن الأَنبِيَاءِ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الاستِغَائَةَ بِغَيرِ الله، لَيسَتْ بِمُنكَرٍ.

قُلتُ: هَذَا تَلبِيسٌ؛ فَإِنَّ الاستِغَاثَةَ بِالمَخلُوقِينَ الْأَحيَّاءِ فِيهَا يَقدِرُونَ عَلَيهِ، لا يُنكِرُهَا أَحَدُ، وقَد قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي قِصَّةِ مُوسَى [- عَلَيهِ السَّلاَمُ-]'' مَعَ الإِسرَائيليِّ، والقِبْطيِّ: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهِ ﴿ القصص:١٥].

وإنَّمَا الكَلامُ فِي استِغَاثَةِ القُبُورِيِّينَ، وغَيرِهِمْ، بِأُولِيَائِهِم، وطَلَبْهِم مِنهُم أُمُورًا لا يَقدِرُ عَلَيهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى، مِن عَافِيَةِ المَرِيضِ<sup>(٣)</sup>، وغَيرِهَا.

بَلْ أَعجَبُ مِن هَذَا أَنَّ القُبُورِيِّينَ، وَغَيرَهُم مِن [الأَحيَاءِ، و مِن] '' أَبَيَاعِ مَن يَعتِقِدُونَ فِيهِ، [قَد] ''كَيَعَلُونَ لَهُ حِصَّةً مِن الوَلَدِ إِنْ عَاشَ، ويَشتَرُونَ مِنهُ الحَمْلَ فِي

المُؤلِّفِ - رَحِمُهُ اللهُ - عَدَمُ تَكفِيرِ القُبُورِيَّينَ إِلَّا بَعدَ إِقَامَةِ الحَجَّةِ عَلَيهِم بِبَيَانِ أَنَّ مَاهُم عَلَيهِ مُصَادِمٌ للكِتَابِ والسُّنَّةِ، وقَبَلَ أَن يُبَيَّنَ هُمُ مَعدُورُونَ بِجَهلِهِم] انتَهَى تَعلِيقُهُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ دِرَايَةِ الـ/ د/ بِعَقِيدَةِ أَهلِ السُّنَّةِ في هَذَا البَابِ!!.

وقَد تَقَدُّم الكَلَامُ فِي الْمُقَدِّمةِ.

<sup>(</sup>۱) كَحَدِيْثِ أَنْسِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ- عِندَ البُخَارِيِّ ( ٦٥٦٥ و ٧٤١٠ و ٧٤٤٠ و ٧٥١٠ و ٥٩١٧)، ومُسلِمٍ (كِتَابَ الإِيمَانِ – البَابَ ٨٤ / ح/ ٤٧٥ – ٣٢٣و ٤٨٠ – ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ح)، و(ك):[المَرضَى].

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

بَطنِ أُمِّهِ؛ لِيَعِيشَ، ويَأْتُونَ بِمُنكَرَاتٍ مَا بَلَغَ إِلَيْهَا الْمُشرِ كُونَ [الأَوَّلُونَ]''!!.

وَلَقَدَ أَخْبَرَنِي بَعضُ مَن يَتَوَلَّى فَبضَ مَا يَنذُرُ القُبُورِيُّونَ لِبَعضِ أَهلِ القُبُورِ أَنَّهُ جَاءَهُ ﴿ إِنسَانٌ بِدَرَاهِمَ، وحِلْيَةٍ نِسَائيَّةٍ، وقَالَ : هَذِهِ [لِسِيْدِهِ] ۖ فُلَانٍ - يُرِيدُ صَاحِبَ الْقَبرِ - نِصْفُ مَهْرِ ابْنَتِيْ؛ لِأَنَّي زَوَّجْنُهَا، وكُنتُ مَلَّكْتُ نِصْفَهَا فُلَانًا - يُرِيدُ: صَاحِبَ القَبرِ - إ! ﴿ ).

ُ وهَذا شَيءٌ مَا بَلَغَ إِلَيهِ عُبَّادُ الأَصنَامِ، [وهُو دَاخِلٌ تَحَتَ قَولِ الله تَعَالَى ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ [النحل:٥٦] بِلا شَكِّ، ولا رَيْب!]<sup>(6)</sup>.

نَعَمْ! استِغَاثُةُ العِبَادِ يَومَ الْقِيَامَةِ، وطَلَبِهِمَ مِن الأَنبِيَاءِ؛ [أَنْ يَدعُوا اللهَ] `` تَعَالَى ليَفصِلَ بَينَ العِبَادِ بِالحِسَابِ، حَتَّى يُرِيحَهُم مِن هَولِ المَوقِفِ، وهَذَا لا شَكَّ فِي جَوَازِهِ.

فَائِلَةٌ عَجِيبَةٌ: مِن أَغَرَبٍ مَاسُمِعَ مِن أَتَبَاعِ القُّبُورِيِّينَ تَلقِيبُهُم أَسْيَادَهُم بِـ(السَّيْدِ) بِكَسرِ السَّينِ المُهمَلَةِ، وتَخفِيفِ المُثنَّاةِ التَّحتِيَّةِ، و(السَّيْدُ) في اللَّغَةِ هُو الذَّئبُ!، قَالَ الشَّنفَرى في لَامِيَّةِ العَرَبِ المَشْهُورَةِ:

ولِي دُونَكُم أَهلُونَ سِيدٌ عَمَلَسٌ وَأَرقَ طَرَهُ وَلُو عَرفَاءُ جَسِأَلُ هُمُ الأَهلُ لا مُستَودَعُ السِّرِ ذَائعٌ لَي لَيهِم ولا الجَانِي بِهَا جَرَّ يُخلَلُ!

والذَّئبُ مَضرِبُ مَثَلِ في الإفسَادِ والشَّرَاهَةِا، وهَذَا بِعَينِهِ وَصفُ مَن يُعتَقِدُونَهُم أَندَادًا، ويُسَمُّونَهُم (سَادَة) إِلَّا مِن رَحِم؛ فَسُبحَانَ الَّذِي أَنطَقَ مَقَالَهُم بِأَصدَقِ وَصفٍ حَالِهِم!!.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأصل: [جَاءً].

<sup>(</sup>٣) كَذَا في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأصلِّ: [لِلسَّيِّد].

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وَتَأَخَّرَ إِيرَادُهُ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) في الأَصلِ هُنَاَ زِيَادَةٌ، وتَأَخَّرَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وهُوَ الأَنسَبُ.

<sup>(</sup>٦) كَذَا في (ع)، و(ك)، وفي الأصلِ، وغَيرِه: [أَنَّمَا يَدعُونَ اللهَ].



أَعني: طَلَبَ دُعَاءِ اللهِ " تَعَالَى مِن بَعْضِ [عِبَادِهِ]" لَبَعْضٍ.

بَلْ قَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وَسَلَّمَ- لِعُمَرَ - رَّضِيَ اللهُ عَنهُ- لَـَّا خَرَجَ مُعتَمِرًا: ﴿ لا تَنْسَنَا يَا أَخِيْ مِن دُعَائكَ ﴾ ".

## (٣) – ضَعِيفٌ –

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١/ ٢٩) و (٢/ ٥٩)، وأَبُو دَاودَ (١٤٩٨)، والنَّرِمِذِيُّ (٣٥٦٢)، وابْنُ مَاجَهُ (٢٨٩٤)، والطَّيَالِسِيُّ (١٠)، وابْنُ سَعدٍ (٣/ ٢٧٣)، والبَيهَقِيُّ (٥/ ٢٥١)، وغَيرُهُم، مِن طُرُقِ عَن عَاصِمٍ بْنِ عُبَيدِاللهِ عَن سَالمٍ عَن ابْنِ عُمَرَ بِهِ، وعَاصِمٌّ ضَعِيفٌ، وعَلَيهِ مَدَارُ الحَدِيثِ.

وضَعَّفَ الحَدِيْثَ مُحَدِّثُ العَصرِ نَاصِرُ الدِّينِ في «ضَعِيفِ أَبِي دَاودَ ـ الأُمِّ» (١٠/ ٩٣ – ٩٣)، ونَبَّهُ عَلَى أَنَّ شَيخَ الإِسلَامِ ابْنَ تَيوِيَّةٍ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - وَهِمَ فَجَزَمَ بِنِسبَتِهِ الحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - في كِتَابِهِ «تَلخِيصِ الاستِغَاثَةِ» (ص ٤٠)، وفي «الاستِنجَاد بالمُقْبُورِ» ضِمنَ «مَجمُوعِ الفَتَاوَى» (٢٧/ ٦٤)، وانظُر «مَجمُوعَ الفَتَاوَى» (١٩٢/١)؛ فَلَعَلَّهُ لَم يَستَحضِر عِلَّتَهُ حِينَهَا.

ويُغنِي عَنهُ حَدِيْثُ عُمَرَ بُنِ الحَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ- قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ-: "إِنَّ رَجُلاً يَأْتِيكُم مِن أَهلِ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ ( أُوَيسٌ)، لا يَدَعُ بِاليَمَنِ غَيرَ أُمُّ
لَهُ، قَد كَانَ بِهِ بَيَاضٌ؛ فَدَعَا اللهَ؛ فَأَدْمَبُهُ عَنهُ، إِلَّا مَوضِعَ الدَّينَارِ، أَو الدَّرهَم، فَمَن لَقِيَهُ مِنكُم؛
فَلْيَسْتَغَفِرْ لَكُم» أَخرَجَهُ مُسلِمٌ في (كتاب "فضائل الصحابة»، الباب ٥٥- ح/ ٢٤٩٠فَلْيَسْتَغَفِرْ لَكُم» وانظر "تَطهِيرَ الاعتِقَادِ» تَحقيقَ الشَّيخِ عَبدِالمُحسِنِ العَبَّادِ -جَزَاهُ اللهُ خيرًا(ص ٢٥).

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وتَحَرَّفَتْ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك) إِلَى:[ الدُّعَاءِ شِهِ] !، وكَذَا فِي طَبعَةِ أَخينَا ابنِ قَائدِ - وفَقَةُ الشُّــ!.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

وأَمَرَنَا سُبِحَانَهُ أَنْ نَدعُو لِلمُؤمِنِينَ، وأَنْ نَستَغْفِرَ لَهُم [فِي قَولِهِ تَعَالَى ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾ ] (' الشر:١٠].

وَقَدْ قَالَتْ أُمُّ سُلَيمٍ – رَضِيَ اللهُ عَنهَا–: «يَا رَسُولَ اللهِ، خَادِمُكَ أَنَسُ!، أَدْعُ اللهَ لَهُ».

وقَد كَانَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنهُم- يَطلُبُونَ الدُّعَاءَ مِنهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-؛ وهُوَ حَيٌّ.

وهَذَا أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِهِ، والكَلامُ فِي طَلَبِ القُبُورِيِّينَ مِن الأَمَوَاتِ، أَو مِن الأَحْيَاءِ النَّذِينَ لا يَملِكُونَ لأَنفُسِهِم نَفْعًا، ولا ضَرَّا، ولا مَوتًا، ولا حَيَاةً، ولا نُشُورًا، أَنْ يَشْفُوا مَرضَاهُم، ويَرُدُّوا غَائبهُم، ويُمنَفِّسُوا عَن حُبْلَاهُم، وأَنْ يَسقُوا زَرْعَهُم، ويُخَفُطُوهَا أَنْ مِن العَينِ، ونَحوَ ذَلكَ مِن المَطَالِبِ، الَّتِي لا يَقْدِرُ عَلَيْهَا [أَحَدًا " إِلَّا اللهُ.

[هَوُّلَاءِ هُمْ الَّذِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِم ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ﴾ [الأعراف:١٩٧] [﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ﴾]'' [الأعراف:١٩٤] .

وأفادَ نَحوَهُ العَلَامَةُ الجَليلُ نُعَمَانُ بْنُ محمُودِ الأَلُوسِيُّ (ت١٣١٧) - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- في كِتَابِهِ
 القَيِّمِ «جَلاءِ العَينينِ بمُحَاكمَةِ الأَحَمَدينِ» (ص٤٨١) نقلاً عَن وَالِدِهِ.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ فِي الأَصلِ.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[ويَحَفَظُونَهَا].

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

فَكَيفَ يَطلُبُ [الإنسَانُ] (اللهِ مِن الجَمَادِ، أَو مِن حَيٍّ - الجَمَادُ خَيرٌ مِنهُ -؛ لأنَّه لا تَكليفَ عَلَيهِ؟!.

وَهَذَا [عَيْنُ] `` مَا فَعَلَهُ المُشرِكُونَ [في عِبَادَةِ الأَصنَامِ، وهَذِهِ هِيَ بِعَينِهَا العِبَادَةُ] ``. [وهَذِه النُّذُورُ بِالأَموَالِ، وجَعْلُ قِسْطٍ لِلقَبْرِ، كَمَا يَجَعَلُونَ شَيثًا مِن الزَّرعِ يُسَمُّونَهُ (رَلْمًا) فِي بَعضِ الجِهَاتِ اليَمَنِيَّةِ] ''.

[وكَذَلِكَ يَجَعَلُونَ لَهُم نَصِيبًا مِن أَنعَامِهِم، وهُوَ بِعَينِهِ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُهُ الشُرِكُونَ] '' ﴿ وَجَعَلُوا للهُ عِمَّا ذَرَأَ مِنَ الشُرِكُونَ] '' ﴿ وَجَعَلُوا للهُ عِمَّا ذَرَأَ مِنَ الشُركُونَ اللهِ عَلَى اللهُ ذَلكَ عَنهُم آفِي قُولِهِ تَعَالَى] '' ﴿ وَجَعَلُوا للهُ عِمَّا ذَلكَ عَنهُم آفِيهِمْ وَهَذَا لِشُركَائِنا ﴾ الآية [الأنمام:١٣٦]، وقَالَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا عِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللهِ لَتُسْأَلُنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَقَالُوا هَذَا لَهُ مَرَوْنَ اللهِ لَتُسْأَلُنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَقَالُوا هَذَا لَهُ مَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٦].

فَهَوُّلاءِ القُّبُورِيُّونَ، والمُعتَقِدُونَ فِي جُهَّالِ الأَحيَاءِ، وضُلَّالِهِم، سَلَكُوا مَسَالِكَ المُشرِكِينَ، حَذْقَ القُنَّةِ بالقُذَّةِ، فَاعتَقَدُوا فِيهِم مَا لا يَجُوزُ أَنْ يُعتَقَدَ إِلَّا فِي الله، وجَعلُوا لـهُم جُزْءً مِن المَالِ، وقَصَدُوا قُبُورَهُم مِن دِيَارِهِم لِلزِّيَارَةِ، وطَافُوا حَولَ قُبُورِهِم،

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

 <sup>(</sup>٢) كَذَا في (ع)، و(ك)، وفي الأصل: [يُبيَّنُ]، وفي (ص)، و(ح): [شَيءٌ] !، واختارَ هَذَا أخوناً ابنُ قَائدٍ - وَقَقْهُ اللهُ - في طَبَعَتِهِ، ولمَ يُنبَّهُ عَلَى غَيرِه مَعَ أَنْ لَدَيه نُسَخًا فِيهَا الصَّوَابَ!.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وتَقَدَّمَت في الأصلِ، ومَا في النُّسخِ هُوَ اللَّائقُ بِهَا، واللهُ المُوفَّقُ.

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

وقَامُوا خَاضِعِينَ عِندَ قُبُورِهِم، وهَتَفُوا بِهِم عِندَ الشَّدَائدِ، ونَحَرُوا تَقَرُّبًا إِلَيهِم، وهَذِه هِىَ أَنوَاعُ العِبَادَاتِ الَّتِي عَرَّفْنَاكَ.

ولا أَدْرِيْ هَلْ فِيهِم مَن يَسجُدُ لَـهُم؟، لا أَستَبْعِدُ أَنَّ فِيهِم مَن يَفعَلُ ذَلِكَ.

بَلْ أَخبَرَنِي مَن أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ رَأَى مَن يَسجُدُ عَلَى عَتبَةِ بَابِ مَشْهَدِ الوَلِيِّ الَّذِي يَقصِدُهُ تَعظِيمًا لَهُ، وعِبَادَةً، ويُقْسِمُونَ بأَسْمَائِهم.

بَلْ إِذَا حَلَفَ مَن عَلَيهِ حَقُّ بِاسَمٍ اللهُ تَعَالَى، لَمْ يَقَبَلُوا '' [مِنهُ] ''، فَإِذَا حَلَفَ بِاسم وَلِيُّ مِن أُولِيَائِهِم ''، قَبِلُوهُ وصَدَّقُوهُ؛ وهَكَذَا كَانَ عُبَّادُ الأَصنَامِ ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الزمر: ٤٥]، وفي الحَدِيثِ الصَّحِيجِ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا؛ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ؛ أَو لتَصْمُتُ ''.

وسَمِعَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- رَجُلاً يَحِلِفُ بِاللَّاتِ؛ فَأَمَرُهُ أَنْ يَقُولَ: «لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» <sup>(°)</sup>

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[يُقْبَلُ].

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ص)، و(ح)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ك):[ حَلَفَ بِأَحَدِ الأَولِيَاءِ]!.

<sup>(</sup>٤) أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٦٧٩ و١٠٨٦ و٦٤٢٦)، ومُسلِمٌ في كِتَابِ «الإِيهَانِ» البَّابَ/ ١ برقم(١٦٤٦)، مِن حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ– رَضِيَ اللهُ عَنهُ–، واللَّفظُ لِلبُخَارِيِّ.

<sup>(</sup>٥) جَاءَ هَذَا في "صَحِيحِ البُخَارِيِّ» (٤٨٦٠ و٢٠١٠ و ٦٦٠ و ٦٦٥) ومُسلِم كِتَابَ «الإِيهَانِ» البَابَ (٢) (١٦٧٠) مِن حَدِيْثِ أَبِي هُرَيرَةَ- رَضِيَ اللهُّ عَنهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ-: "مَن حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفِهِ، واللَّاتِ، والعُزَّى، فَليَقُلْ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، ومَن قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ، فَلَيَصَدَّقْ».

وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ارتَدَّ بِالحَلِفِ بِالصَّنَمِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَدِّدَ إِسلَامَهُ؛ فَإِنَّهُ قَد كَفَرَ بِذَلكَ، كَمَا قَرَّرَنَاهُ فِي «سُبُلِ السَّلام شَرْح بُلُوخِ المَرَامِ»، وفِي «مِنْحَةِ الغَفَّارِ» (''.

فَإِنْ قُلتَ: لا سَوَاءَ ! ۚ لِأَنَّ هَؤُلاءِ قَلْهَ قَالُوا » لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، وقَد قَالَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ–: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ؛ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا؛ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم، وأَمْوَالَـهُم؛ إِلَّا بِحَقِّهَا» (``.

وقَالَ لِأُسَامَةَ [بنِ زَيدٍ] " : «قَتَلْتَهُ بَعدَمَا قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " ' ' .

وهَؤُلاءِ يُصَلُّونَ، ويَصُومُونَ، ويُزَكُّونَ، ويُحُجُّونَ بِخِلافِ المُشرِكِينَ !.

 <sup>(</sup>١) اعلَم -وَفَقَنِي اللهُ وَإِيَّاكَ- أَنَّ المُتَقَرَّرَ عِندَ الأَقمَّةِ أَنَّ الحَلِفَ بِغَيرِ اللهِ تَعَالَى شِركٌ أَصغَرُ، وقد يَكُونُ شِركاً أَكبَرُ بحسب قَائلِهِ ومَقصَدِهِ.

وأَمَّا كَلامُ المُصَنِّفِ الَّذِي في التَّطهِيرِ، فَسِيَاقُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ الحَلِفُ الَّذِي قَارَنَهُ تَعظِيمٌ كَتَعظِيم الله تَعَالَى، وهُوَ شِركٌ أَكبَرُ.

وبَسطُ الكَلَام عَلَى المَسأَلَةِ في «الشَّرح».

 <sup>(</sup>٢) مِن حَدِيْثِ عُمَرً- رَضِيَ اللهُ عَنهُ- عِندَ البُخَارِيِّ ( ١٣٩٩ و١٤٥٧ و ١٩٢٤ و ١٨٥٠)،
 ومُسلِم كِتَاب «الإِيمَانِ» البَاب (٧).

ومِن خَدِيْثِ أَبي هُرَيرَةً- رَضِيَ اللهُ عَنهُ-، ومِن حَدِيْثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ-، انفَرَدَ بِهَما مُسلِمٌ كتابَ «الإيهان» البَابِ (٧).

ومِن حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ– رَضِيَ اللهُ عَنهُ– أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ ( ٢٥) ومُسلِمٌ كِتَابَ «الإِيمَانِ» البَاب ( ٣٩).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، و(ح)، ولَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ك).

<sup>(</sup>٤)أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ ( ٢٦٦٩ و ٦٨٧٢)، ومُسلِمٌ « كتابَ الإيمَان» البَابَ ( ٣٩).

قُلتُ: قَد قَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-«إِلَّا بِحِقِّهَا»، وحَقُّهَا إِفرَادُ [الإِلْهِيَّةِ]''، والعُبُودِيَّةِ للهُ تَعَالَى.

والقُبُورِيُّونَ لَمُ يُفرِدُوا [هَذِهِ] "العِبَادَةَ، فلَمْ تَنْفَعْهُم كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ؛ فَإِنَّهَا لا تَنفَعُ إِلَّا مَعَ الْتِزَام مَعناهَا، [كَمَا] "كَمَ يَنفَعْ اليَهُودَ قَولُهَا لإِنكَارِهِم بَعضَ الأَنبِيَاءِ".

وَكَذَلِكَ مَن جَعَلَ غَيرَ مَنْ أَرسَلُهُ اللهُ نَبِيًّا، لَا تَنْفَعَهُ كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ بَنِي حَنِيفَةَ كَانُوا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ويُصَلُّونَ؛ ولكِنَّهُم (°) قَالُوا: إِنَّ مُسَيِّمَةً نَبِيِّ : فَقَاتَلَهُمْ الصَّحَابَةُ، وسَبَوهُم.

فَكَيفَ بِمَن يَجِعَلُ لِلوَلِيِّ خَاصَّةَ الإِلْهِيَّةِ، ويُنَادِيهِ [لِلْمُهِمَّاتِ] ("؟.

وهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ بنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ'' - حَــرَّقَ أَصحَابَ عَبدِاللهِ بنِ سَبَأ، وكَانُــوا يَقُولُــــونَ: «لا إلَــهَ إِلَّا اللهُ، مُحَـــمَّدٌ رَسُــــولُ الله»،

<sup>(</sup>١) كَذَا (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح)، ووَقَعَ في الأَصلِ:[الأُلُوهِيَّةِ]، ولا ضَيرَ !.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[ولَم يَنفَعُ].

<sup>(</sup>٤) هَذَا لاَ يُعَارِضُ مَا قَرَرَهُ مِن مَذْهَبِهِ في كُفرِ القُبُورِيِّينَ كُفرًا أَصلِيًّا، فَذَاكَ بِاعتِبَارِ النَّشْئَةِ، وهَذَا بِاعتِبَارِ مَن كَانَ كَافرًا؛ فَأسلَمَ، فَهُوَ عَلَى الظَّاهِرِ، فَتَأَمَّلُ، واللهُ أَعلَمُ.

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[ولَكِن].

<sup>(</sup>٦) كَذَا في الأَصلِ، و(ص)، ووَقَعَ في (ع)، و(ك)، و(ح):[لِلْمُلِيَّاتِ].

 <sup>(</sup>٧) كَذَا في الأَصلِ، و(ص)، ووَقَعَ في (ع): [- كَرَّمَ اللهُ وَجَهَهُ، ورِضِيَ اللهُ عَنهُ-]، وفي (ك): [- عَلَيهِ السَّلامُ-]، والعُمدَةُ عَانِي الأَصلِ، والنُّسَّاحُ في بِلَادِ التَّشَيَّعِ يَنصَرَّفُونَ في هَذَا، بَلْ وَصَلَ الأَمْرُ بِبَعضِهِم أَنْ يَلعَنَ مُعَاوِيَةً خَالَ المُؤمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ- عِندَ ذِكرِهِ، كَمَّا في بَعضِ خَطُوطًاتِ "ثَمَرَاتِ النَّظرِ» لِلمُصنَّفِ، فَعَلَيكَ مِهَذَا التَّنبِيهِ؛ فَإِنَّهُ نَافِعُك!.

ولَكِنْ `` غَلَوْ فِي عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ- ``، واعتَقَدُوا فِيهِ مَا يَعتَقِدُ القُبُورِيُّونَ، وأَشَاهُهُمْ.

بَلْ عَاْقَبَهُم عُقُوبَةً لَمْ يُعَاقِبْ بِهَا أَحَدًا مِن العُصَاةِ، فَإِنَّهُ حَفَرَ لَـهُم الحفَائرَ، وأَجَّجَ لـهُم نَارًا، وأَلقَاهُم فِيهَا، وقَالَ:

لَسَّا رَأَيْسَتُ الأَمْسَرَ أَمْسِراً مُنْكَسِرًا أَجَّجْستُ نَسادِي ودَعَسوتُ قَنْسبَرَا وقَالَ الشَّاعِرُ فِي عَصرِهِ:

لِسَرَّمِ بِي الْمَنِيَّةُ حَيْثُ شَاءَتْ إِذَا لَمْ تَسسرُمِ بِيْ فِي الْحُفسسرَتَينِ إِذَا لَمْ تَسسرُمِ بِيْ فِي الْحُفسسرَتَينِ إِذَا لَمْ اللَّهِ وَالْحِيهِنَّ نَسارًا وَأَيستُ المَسوتَ نَقسدًا غَسِرَ دَيسنِ!

والقِصَّةُ فِي «فَتْحِ الْبَارِي» (\*\*)، وغَيرِهِ مِن كُتُبِ الْحَدِيثِ، والسِّيرِ.

وَقَدَ وَقَعَ ۚ إِجَمَاعُ ۖ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ مَن أَنكَرَ البَعْثَ كَفَرَ، وقُتِلَ، ولَوْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فكيفَ بِمَن يَجِعَلُ لله نِدًّا؟ .

فَإِنْ قُلتَ: قَد أَنَكَرَ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّم- عَلَى أُسَامَةَ قَتْلُهُ لِمِن قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَمَا هُو مَعرُوفٌ فِي كُتُبِ الحَدِيثِ، والسَّيرَةِ.

(٣) ( ٣٣٨ /١٢ ط/ دارَ السَّلامِ) ذَكَرَ بَعضَ طُرُقِهَا، ثُمَّ قَالَ: «وهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ».

وقَد جَاءَ فِي «صَحِيحِ البُخَارِئِيّ» (٣٠١٧) عَن عِكرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا -رَضِيَ اللهُ عَنهُ- حَرَّقَ قُومًا؛ فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَو كُنتُ أَنَا لَمَ أُحَرِّقهُم؛ لأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ-قَالَ: «لا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللهِ»؛ ولَقَتَلتُهُم كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ-: «مَن بَذَّلَ دِينِهِ؛ فَاقْتَلُوهُ».

فَبَانَ أَنَّ فِعلَ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللهُ عَنهُ– اجتِهَادٌ مِنهُ، أَرَادَ بِهِ إِيقَاعَ أَشَدَّ العُقُوبَةِ بِهَؤُلاءِ لِشَنَاعَةِ مَا ادَّعَوهُ، وفَظَاعَتِهِ!!، وانظُر «الشَّرحَ» .

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[ولَكِنَّهُم].

<sup>(</sup>٢) في (ع):[- كَرَّمَ اللهُ وَجِهَهُ-] !.

قُلْتُ: لا شَكَّ أَنَّ مَن قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» مِن الكُفَّارِ حُقِنَ دَمُهُ وَمَالُهُ؛ حَتِّى يَتَبَيَّنَ مِنهُ مَا يُخَالفُ مَا قَالَه؛ ولِذَا أَنزَلَ اللهُ فِي قِصَّةِ '' [مُحَلِّم بنِ جَثَّامَةً]'' : ﴿يَا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا﴾ '" الآيَةَ [النساء:١٤] فَأَمَرَهُم الله تَعَالَى بِالتَّنَبُّتِ فِي

وجَرَّ هَذَا الحَمْطَأَ أَخَانَا- وَقَقَهُ اللهُ- إِلَى أَن يُعَلِّقَ!؛ فَيَقُولُ – فِي الهَامِشِ-:[لَمَ يَثَبُتْ أَنَّ الآيَةَ نَزَلَت فِي أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ]!.

(٢) لَيسَ في الأَصلِ، ولا(ع)، ولا(ص)، ولا(ح)، ولا(ك)، وهِي ثَابتةٌ في بَعضِ الطَّبَعَاتِ القَدِيمَةِ للكِتَابِ كَطَبَعَةِ الشَّيخِ مُحمَّدِ عَبدالمُنجِمِ الطَّقَاحِيِّ (ص٤/ط/الأُولَى١٣٧٣)، وكَطَبعَةِ الشَّيخِ إسمَاعِيلَ الأَنصَادِيِّ، وهِيَ طَبعَةُ رِئاسَةِ البُحُوثِ العِلمِيَّةِ والإِفتَاءِ، وكَطَبعَةِ الإِديَائِيِّ، وهِيَ طَبعَةُ وزَارَةِ الثَّقَافَةِ البَمَئيَةِ، وغَيرهَا.

وإِثْبَاتُهَا لا بُدَّ مِنهُ، واللهُ أَعلَمُ.

(٣) - حَسَنٌ لِغَيرِهِ-

أَخرَجَهُ أَحَدُ (٦/ ١١) من حَدِيْثِ عَبدالله بْنِ أَبِي حَدْرَدِ، قَالَ: «بَمَثْنَا رَسُولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ مَسَلَّمَ إِلَى إِضَم آوهُوَ وَادٍ دُونَ المَدِينَةِ ا؛ فَخَرجتُ فِي نَفَرٍ مِن الْمَسلِمِينَ فِيهِم أَبُّوقَتَادَةَ الحَارِثُ بْنُ رِبعِي، ومُحَلِّمُ بْنُ جَثَّامَةَ بْنِ قَيسٍ، فَخَرجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَطنِ إِضَم مَرَّ بِنَا عَامُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ بَنُ جَثَّامَةً بْنُ جَثَّامَةً بْنُ وَيَسِهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَآخَذَ بَعِيرَهُ، ومَتِيعَهُ، فَلَمَّا قَدِمنَا عَلَى وَحَمَلَ عَلَيهِ مُحْلَم بْنُ جَثَّامَةً، فَقَتَلَهُ بِشَيء كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَآخَذَ بَعِيرَهُ، ومَتِيعَهُ، فَلَمَّا قَدِمنَا عَلَى وَحَمَلَ عَلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، وأَخبَرَنَاهُ الحَبْرَنَاوُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، وأَخبَرَنَاهُ الحَبْرَنَا فِينَا القُرآنُ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ وَرَاهُمْ إِنِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيْنُوا وَلا تَقُولُوا لَيْنُ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا بَبْتُعُونَ = آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَسَيَّتُوا وَلا تَقُولُوا لَيْنُ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا بَنَعُونَ اللهِ فَنَبَيْنُوا وَلا تَقُولُوا لَيْنُ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا بَنَعُونَ عَنَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمَةً فِي اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

 <sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأصلِ، و(ع)، و(ك)، وَتَحْرَفَتْ وإنْ شِئْتَ قُل:تَصَحَّفَتْ فِي (ص)، و(ح)
 إلى َ: [فِصَّتِهِ] !، وأَثْبَتَ هَذَا أَخُونَا مُحمَّدُ بنُ قَائدٍ وَفَقَهُ اللهُ فِي طَبَعَتِهِ! (ص٨٩)، وهُوَ مَوجُودٌ عَلَى الصَّوَابِ فِي ثَلَاثِ نُسَخٍ عِندَهُ - لَو رَاجَعَهَا -، وهِيَ: (ك)، و(ق)، و(ش)، بَل في كَثِيرٍ مِن المَطْبُوعَاتِ!.

شَأْنِ مَن قَالَ كَلِمَةَ التَّوحِيدِ؛ فَإِنْ تَبَيَّنَ الْتِزَامُهُ لِمُعْنَاهَا كَانَ لَهُ مَا لِلْمُسلِمِينَ، وعَلَيهِ مَا عَلَيهِم.

وإِنْ تَبَيَّنَ خِلافُهُ، لَمْ يُحقَنْ دَمُهُ، ومَاللهُ، بِمُجَرَّدِ التَّلَفُّظِ.

وهَكَذَا كُلُّ مَن أَظهَرَ التَّوحِيدَ، وَجَبَ الكَفُّ عَنهُ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ مِنهُ مَا يُخَالفُ ذَلكَ؛ فَإِذَا تَبَيَّنَ لَمَ تَنفَعهُ هَذِهِ الكَلِمَةُ بِمُجَرَّدِهَا.

ولِلْذَلْكَ لَمْ تَنْفَعْ الْيَهُودَ، وَلا نَفَعَتِ الْحَوَارِجَ مَعَ مَا انْضَمَّ إِلَيْهَا مِن العِبَادَةِ، الَّتِي يَحتَقِرُ الصَّحَابَةُ عِبَادَتَهُم إِلَى جَنْبِهَا، بَلْ أَمَرَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-

عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ الله مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ
 كَانَ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ٤٤]».

وأَخرَجَهُ ابْنُ الجَارُودِ (٧٧٧)، وابْنُ جَرِيرٍ في «تَفسِيرِهِ» ( ٧/٣٥٣–٣٥٥)، والبَيهَقيُّ في «الدَّلائل» (٤/ ٠٣٠–٣٠٦).

قَالَ شَيخُنَا - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- في «الصَّحِيحِ المُسنَدِ مِن أَسبَابِ النُّزُولِ» ( ص٨٦): «والحَدِيثُ حَسَنٌ لِغَيرِه، فِيهِ القَعقَاعُ بْنُ أَبِي حَدَرَدٍ، قَالَ البُخَارِيُّ: لَهُ صُحبَةٌ، ولَم يَأتِ بِبُرهَانٍ، ونفَى صُحبَتُهُ ابْنُ عَسَاكِرٍ كُمَّا فِي تَعجِيلِ المَنفَعَةِ، وقَد رَوَى عَنهُ اثنَانِ، ولَم يُوثَقهُ مُعتَبَرٌ، فعَلَى هَذَا فهُو مَستُورُ الحَالِ، يَصلُحُ فِي الشَّوَاهِدِ والمُتَابَعَاتِ» انتَهَى.

وَجَاءَ فِي «صَحِيحِ البُخَارِيِّ» (٤٥٩١) ـ واللَّفظُ لَهُ -، ومُسلِمٌ فِي كِتَابِ «التَّفسِيرِ» (٧٥٤٨ - ٦٠٢٥) من حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ-: ﴿ وَلا تَقُولُوا لَمِنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ؛ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَتَلُوهُ، وَأَخَدُوا غُنَيْمَتُهُ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ إِلَى قُولِهِ: ﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ تِلْكَ الغُنْيَمَةُ».

واستَظَهَرَ الحَافظُ ابْنُ حَجرٍ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- أَنْهَمَا قِصَّتَانِ، وأَنَّهُ لا مَانعَ مِن نُزُولِ الاَيَةِ فِيهِمَا، وهُوَ كَمَا قَالَ، واللهُ أَعلَمُ، وانظُر: «الفَتحَ» ( ٨/ ٣٢٦ ط/ دار السَّلام». بقَتْلِهِم، وقَالَ: «لَتَنْ أَدرَكَتُهُم لأَقَتُلَنَّهُم قَتلَ عَادٍ»''، وذَلكَ لَـَمَّا خَالفُوا بَعضَ الشَّرِيعَةِ، وكَانُوا شَرَّ الْقَتْلَى، تَحْتَ أَدِيمِ السَّيَاءِ، كَمَا ثَبَتَتْ بهِ الأَحَادِيثُ''.

(٢) كَحَدِيْثِ أَبِي أُمَامَةً - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّهُ رَأَى رُؤُوسًا مَنصُوبَةً عَلَى دَرَجِ مَسجِدِ دِمِشْقَ، فَقَالَ أَبُولُمَامَةَ: «كِلَابُ النَّارِ، شَرُّ قَتَلَى خَتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، خَيرُ قَتَلَى مَن قَتَلُوهُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿يَهِمْ مَبْيَضُّ وَبُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ ﴾ [ آل عمران ٢٠]، قَالَ أَبُو غَالِبٍ: قُلتُ لاَ بِي أَمَامَةً: أنتَ سَمِعتَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - ؟ قَالَ: لَو لَمَ أَسْمَعهُ إِلَّا مَرَّةً، أَو مَرَّتَينِ، أَو ثَلَاثًا، أَو أَربَعًا، حَتَى عَدَّ سَبِعا، مَاحَدَّ ثَنْكُمُوهُ».

أَخرَجَهُ التِّرمِذِيُّ (٣٠٠٠) وقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وأَخرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ (١٧٦)، والحَدِيْثُ حَسَّنَهُ مُحُدِّثُ العَصرِ، وشَيخُنَا المُحَدِّثُ أَبُو عَبدِالرَّحَمَنِ الوَادِعيُّ في «الجَامِعِ الصَّحِيحِ» (٣/ ٤٨٠ – ٤٨٧).

وفي سَنَدِهِ أَبُو غَالِبٍ، واسمُهُ: حَزَوَّرٌ، قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: صَالِحُ الحَدِيثِ، وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيسَ بِالْقَوِيِّ، وقَالَ النَّسَائيُّ: ضَعِيفٌ، وضَعَقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وابْنُ سَعدٍ، ووَثَقَهُ الدَّارَقُطنيُّ، وفي رِوَايَةِ البَرَقَانِعُ قَالَ: يُعتَبُرُ بِهِ، وقَالَ ابْن عَدِيُّ: "وأَبُو غَالِبٍ قَد رَوَى عَن أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثَ الحَوَارِجِ بِطُولِهِ، ورَوَى عَنهُ جَمَاعَةٌ مِن الأَثْمَّةِ، وغَيرِ الأَثْمَّةِ، وَهُو حَدِيثٌ مَعُرُونٌ بِهِ، ولأَبي غَالِبٍ غَيْرُ مَا ذَكَرَتُ مِن الحَدِيثِ، ولَم أَرَ فِي أَحَادِيثِهِ حَدِيثًا مُنكَرًا جِدًّا، وأرجُو أَنَّه لا بَأْسَ بِهِ النَّهَى ( ٣/ ٣٩٨).

قُلتُ: حَتُّ أَبِي غَالِبٍ أَنْ يُستَشْهَدَ بحَدِيثِهِ، ولحَدِيثِهِ شَوَاهِدُ، مِنهَا:

١ – حَدِيْثُ أَبِي ذَرِّ – رَضِيَ اللهُ عَنهُ– قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ–: "إِنَّ بَعدِي مِن أُمَّتِي، أَو سَيَكُونُ بَعدِي مِن أُمَّتِي قَومٌ يَقرَءُونَ القُرآنَ لا يُجَاوِزُ حَلاثِيمَهُم، =

<sup>(</sup>١) أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٤٤٤ و٧٤٣٧)، ومُسلِمٌ كتَابَ «الزَّكَاةِ»، (البَابَ/٤٧ \_ ذِكرُ الحَوَارجِ وصِفَاتِهِم)، من حَدِيْثِ أَبي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ-، وهُوَ حَدِيْثٌ طَوِيلٌ، وفي لَفظٍ لِمَّتَها: «قَتْلَ تَمُمُودٍ» عِندَ البُخَارِيُّ (٢٣٥١)، ومُسلِم البَابَ السَّابِقَ.

فَإِنْ قُلْتَ: القُبُورِيُّونَ وَغَيرُهُم مِن الَّذِينَ يَعتَقِدُونَ فِي فَسَقَةِ النَّاسِ، وجُهَّالِهِم مِن الأَحيَاءِ، يَقُولُونَ : نَحنُ لا نَعبُدُ هَؤُلاءِ، ولا نَعبُدُ إِلَّا اللهَ وَحدَهُ، ولا نُصَلِّي لَهُم، ولا نَصُومُ، ولا نَحُجُّ.

قُلتُ: هَذَا جَهلٌ بِمعنى العِبَادَةِ، فَإِنَّهَا لَيسَتْ مُنحَصِرَةً فِي مَا ذَكرتَ، بَلْ رَأْسُهَا وأَسَاسُها الاعتِقَادُ، وقد حَصَلَ فِي قُلُوبِهِم ذَلِكَ، بَلْ يُسَمُّونَهُ مُعْتَقِدًا، ويصنعُونَ لَهُ مَا

يَحْرُجُونَ مِن الدِّينِ كَتَا يَحْرُجُ السَّهمُ مِن الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لا يَمُودُونَ فِيهِ، هُم شَرُّ الحَلقِ والحَلِيقَةِ»
 أخرَجهُ مُسلِمٌ في كِتَابِ «الزَّكَاةِ» (الباب/ ٤٤/ ح ٢٤٦٩ – ١٠٦٧).

٢- حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ - ذَكَرَ قَومًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ، يَحْرُجُونَ فِي فُرقَةِ النَّاسِ سِيبَاهُم التَّحَالُقُ، قَالَ: «هُمْ شَرُّ الخَلقِ، أو مِن شُرً الخَلقِ، أو مِن شُرً الخَلقِ، يَقْتُلُهُم أَدْنَى الطَّانفَتينِ إِلَى الحَقِّ، أخرَجَهُ مُسلِمٌ فِي كِتَابِ «الزَّكَاةِ» (البَّابَ/ ٤٧/ ح / ٤٥٧).

٣- حَدِيْثُ عَبدِالله بْنِ أَبِي أَوقَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - حَدَّثَنَا رَسُولُ الله - صَلَى اللهُ علَيهِ وعلى آلِهِ وَسَلَّم -: «أَنَّهُم كِلَابُ النَّارِ» أَخرَجَهُ أَحمَدُ (٤/ ٣٨٢)، وهُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ، حَسَّنَهُ شَيخُنَا في «الجَامِع الصَّحِيح» (٣/ ٤٧٩ - ٤٨٠).

٤ - حَدَيْثُ عَبدِالله بْنِ أَبِي أُوقَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ- سَمِعتُ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلى اللهِ وسَلَّمَ- يَقُولُ: «طُوبَى لَن قَتَلَهُم وقَتَلُوهُ» أَخرَجَهُ أَحمُدُ (٤/٧٥٧)، وحَسَّنَهُ شَيخُنا (٢٠٧/٣)

٥- حَدِيْثُ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيم عَن أَبِي أَمَامَةً - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - بنَحوِ حَدِيْثِ أَبِي غَالِبٍ عَنهُ، إِلَّا أَنَ شَيخَنَا، قَالَ: «مُنقَطِعٌ لَكِنَّهُ يَتَقَوَّى بِهِ حَدِيْثُ أَبِي غَالِبٍ، واللهُ أَعلَمُ» انتَهَى، وبِهَذَا كُلِّه، فَالحَدِيْثُ حَسَنٌ، بَل صَحِيحٌ.

سَمِعتُهُ مِمَّا تَفَرَّعَ عَن الاعتِقَادِ مِن دُعَائهِم، ونِدَائهِم، والتَّوسُّلِ بِهِم، والاستِغَائَةِ، والاستِعَانَةِ، والحَلِفِ، والنَّذْر، وغيرَ ذَلكَ.

وقَد ذَكرَ العُلَماءُ أنَّ مَن تَزَيَّا بِزِيِّ الكُفَّارِ صَارَ كَافِراً ''، ومَن تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الكُفرِ صَارَ كَافِراً، فكَيفَ بِمَن بَلَغَ هَذِه الرُّتبَةَ اعتِقَادًا، وقُولاً، وفِعلاً؟.

فَإِنْ قُلتَ: هَذِه النُّذُورُ والنَّحَائرُ مَا حُكمُهَا؟.

قُلتُ: قَد عَلِمَ كُلُّ عَاقِلٍ أَنَّ الأَموَالَ عَزِيزَةٌ عِندَ أَهلِهَا، يَسعَونَ فِي جَمِعِهَا، ولَوْ بِارتِكَابِ كُلِّ مَعصِيَةٍ، ويَقطَعُونَ الفَيَافِي، مِن أَدْنَى الأَرضِ والأقَاصِيَ، فَلا يَبْذُلُ أَحَدٌ مِن مَالِهِ شَيئًا إِلَّا [مُعتَقِدًا] `` لِجَلْبِ `` نَفعٍ أَكثَرَ مِنهُ، أَو دَفعٍ ضَرَرٍ، فَالنَّاذِرُ لِلْقَبرِ مَا أَخرَجَ مَالَهُ إِلَّا لِذَلكَ، وهَذَا اعتِقَادٌ بَاطِلٌ، ولَوْ عَرَفَ النَّاذِرُ بُطْلانَ مَا أَرَادَهُ مَا أَخرَجَ

## (١) هَذِهِ المَسأَلَةُ لَهَا قُيُودٌ ثَلَاثَةٌ:

الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ اللّبَاسُ مِن خَصَائصِهِم، وشَعَائرِ دِينِهِم كَالْبِسَةِ الرُّهبَانِ، وشَدًّ الزُّنَارِ، ونَحو ذَلكَ.

النَّانِيَّ: أَن يَعلَمَ أَنَّ هَذَا دَالٌّ عَلَى الرِّضَى بِدِينِهِم، وتَحَبَّيِّهِ، والانتِسَابِ إِلَيهِم، وتَوَلِّيهِم، ونَحوِ ذَلكَ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَقصِدَ ذَلِكَ.

فَبِهَذِهِ القُيُودِ يَصِيرُ مَن لَبِسَ زِيَّ الكُفَّارِ كَافِرًا.

فَإِنْ كَانَ لَيسَ مِن خَصَائصِهِم، وشَعَاثرِ دِينِهِم، كَلِبَاسِ الإِفْرِنجِ؛ فَإِنَّهُ مُحُرَّمٌ، لِلتَّنَبُّهِ بِهِم!. وبَسطُ المَسألَةِ في «الشَّرح».

(٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

(٣) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ع)، و(ح)، و(ك)، ووَقَعَ فِي (ص):[لِطَلبِ]!.

دِرهَمًا، فَإِنَّ الأموَالَ عَزِيرَةٌ ( عِندَ أَهلِهَا؛ قَالَ تعَالَى: ﴿وَلا يَسْأَلُكُمْ أَمُوَالَكُمْ \* إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ﴾ [عمد:٣٦-٣٦].

فَالْوَاجِبُ تَعرِيفُ مَن أَخرَجَ النَّذرَ بِأَنَّهُ إِضَاعَةٌ لِبَالِهِ، وأَنَّهُ لا يَنفَعُهُ ما يُجرِجُهُ، ولا يَدفَعُ عَنهُ ضَرَرًا، وقَد قَالَ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وَسَلَّمَ– : ﴿ إِنَّ النَّذْرَ لا يَأْتِي بِخَيرٍ، وإثَّما يُستَخْرَجُ بِهِ [مِن] `` البَخِيلِ \*`` ويَجِبُ رَدُّهُ إِلَيهِ.

(١) كَذَا فِي الأصلِ، و(ص)، و(ح)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ك):[أَعَزُّ شَيءٍ].

(٢) كَذَا فِي الأصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [مَالُ].

(٣) أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ (٦٠٦٥ و٦٦٩ و٦٦٩ و مُسلِمٌ كِتَابَ «الأَيَهانِ والنَّذُورِ» البَابَ (٢)، ولَمُسلِمٌ كِتَابَ «الأَيهانِ والنَّذُورِ» البَابَ (٢)، ولَمُسلِمٌ كِتَابَ «الأَيهانِ والنَّذُورِ» البَابَ (٢)، ولَفظُهُ: «أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنَهُ-، ولَفظُهُ: «أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ- نَهَى عَن النَّذرِ، وقَالَ: إِنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيرٍ، وإِنَّا يُستَخرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ»، وفي لَفظ لِلبُخَارِيِّ (٢٦٠٨): «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ- عَن النَّذر، وقَالَ: إِنَّهُ لا يَرُدُّ شَيئًا، وإيَّ يُستَخرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ»، ولِمُسلِم «الشَّحِيخُ»، وفي لَفظ لَسُلِم: «النَّذر، وقَالَ: إِنَّهُ لا يُرَدُّ شَيئًا، ولا يُؤخِّرُهُ، وإنَّ يُستَخرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ»، ولِمُسلِم «الشَّحِيخُ»، وفي لَفظ لَسلِم: «النَّذر لا يُقدِّمُ مَنْ اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ- يَنَهَى عَن النَّذرِ».

وفي الْبَابِ عَنَ أَبِي هُرَيرَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنهُ- عَن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ- قَالَ: «لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّدُرُ بِشَيءٍ لَمَ يَكُن قُدَّرَ لَهُ، ولَكَنْ يُلقِيهِ النَّذُرُ إِلَى الْقَدَرِ قَد قُدَّرَ لَهُ، فَيَستَخرِجُ اللهُ بِهِ مِن البَخِيلِ، فَيُؤْتِيْ عَلَيهِ مَا لَمَ يَكُن يُؤْتِيْ عَلَيهِ مِن قَبَلُ» أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ (١٦٦٤و٢٩٦٩)، ومُسلِمٌ كِتَابَ «الأَيهَانِ والنَّلُورِ» البَابَ (٢)، وفي لفظٍ لِمُسلِمٍ: «لا تَنذُورُهِ».

وهَذِهِ الأَدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَى حُرمَةِ ابتِدَاءِ النَّذرِ، ووُجُوبِ الوَفَاءِ بِهِ!؛ وهَذِهِ المَساَلَةُ مِن أَغَمَضي المَسائلِ، ومِن غَرَاثبِ العِلمِ كَمَا قَالَ الحَطَّابِيُّ، وبَسطُ المَقَالِ بِهَا تَقَدُّ بِهِ عَينُكُ – طَالِبَ الرَّشَادِ– في «الشَّرح»، واللهُ المُوقِّقُ والهَادِيْ. وأمَّا القَابِضُ لِلنَّذْرِ؛ فَإِنَّهُ حَرَامٌ عَلَيهِ قَبضُهُ؛ لأَنَّهُ أَكْلٌ لِمَالِ النَّاذِرِ بِالبَاطِلِ، لا فِي مُقَابَلَةِ شَيءٍ، وقَد قَالَ تَعَالَى ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة:١٨٨]، ولأَنَّهُ تَقرِيرٌ لِلنَّاذِرِ عَلَى شِرْكِهِ، وقُبْحِ اعتِقَادِهِ، ورِضَاهُ بِذَلِكَ، ولا يَحْفَى حُكمُ الرَّاضِي بِالشَّرِكِ [ ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنَّ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ الآية ] [الساء: ٤١] "؛ فَهُو مِثْلُ حُلُوانِ الكَاهِنِ، ومَهْرِ البَغِيِّ؛ ولأَنَّهُ تَدلِيسٌ عَلَى النَّاذِرِ، وإِيمَامٌ لَهُ أَنَّ الوَلِيَّ يَنفَعُهُ ويَضُرُّهُ.

فَأَيُّ تَقرِيرَ لِيُنكَرِ أَعظَمُ مِن قَبضِ النَّذرِ عَلَى الَيْتِ؟، وأَيُّ تَدلِيسٍ أَعظَمُ؟، وأَيُّ رِضَى بالمَعصِيَّةِ العُظْمَى أَبلَغُ مِن هَذا؟، وأيُّ تَصيِيرٍ لِلْمُنكَرِ مَعرُوفًا أَعجَبُ مِن هَذا؟.

ومَا كَانَت النَّذُورُ للأَصنَامِ والأَوْنَانِ إِلَّا عَلَى هَذَا الأُسلُوبِ، يَعتَقِدُ النَّاذِرُ جَلَبَ النَّفِعِ [مِن] "الصَّنَمِ، ودَفعَ الضَّرَرِ، فَيَنْذُرُ لَهُ جُزْءً مِن مَالِهِ، ويُقاسِمُهُ فِي غَلاَّتِ أَطَيَانِهِ، ويأْتِي بِهِ إِلَى سَدَنَةِ الأَصنَامِ، فَيقبِضُونَهُ مِنهُ، ويُوهِمُونَهُ أَحَقِيَّةً " عَقِيدَتِهِ، وَكَذَلكَ يَأْتِي بِنَحِيرَتِهِ، فَيَنْحُرُها بِبَابِ [بَيْتِ] "الصَّنَمِ، وهَذِه الأَفعَالُ هِيَ الَّتِي بَعَثَ اللهُ الرُّسُلَ؛ لِإِزَالتِهَا، [وإِنْحَانُها] "، وإِثْلافِهَا، والنَّهي عَنهَا.

فَإِنْ قُلتَ: إِنَّ النَّاذِرَ قَد يُدرِكُ النَّفَعَ، ودَفعَ الضَّرَرِ بِسَبِبِ إخرَاجِهِ للنَّذرِ، وبَذلِهِ!.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأصلِ.

<sup>(</sup>٢) كَذَا في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأصل: [في].

<sup>(</sup>٣) كَذَا في الأصلِ، ووَقَعَ في (ع)، و(ح)، و(ك): [حَقِيقَة].

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح).

<sup>(</sup>٥)كَذَا فِي الأصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [وإِحرَاقِهَا].

قُلتُ: كَذِلكَ الأصنَامُ، قَد يُدْرَكُ مِنهَا مَا هُوَ أَبلَغُ مِن هَذا، وهُوَ الخِطَابُ مِن جَوفِهَا، والإخبَارُ بِبَعضِ مَا يَكتُمُهُ الإنسَانُ؛ فَإِنْ كَانَ هَذا دَلِيلاً عَلَى حَقِّيَةِ القُبُورِ، وصِحَّةِ الاعتِقَادِ فِيهَا؛ فَليَكُنْ دَلِيلاً عَلَى حَقَّيَةٍ ('' الأَصنَام.

وهَذَا هَدُمٌ للإِسلامِ، وتَشْيِيدٌ لأَركَانِ الأَصنَامِ.

والتَّحْقِيقُ أَنَّ لِإِبلِيسَ وجُنُودِهِ مِن الجِنِّ والإِنْسِ،أَعظَمُ العِنَايَةِ فِي إِضْلالِ العِبَادِ، وقَد مَكَّنَ الله إِبلِيسَ مِن الدُّحُولِ [فِي] الْأَبدَانِ، والوَسْوَسَةِ فِي الصُّدُورِ، والْتِقَامِ القَلب بِخُرطُومِهِ.

فَكَذَّلِكَ يَدخُلُ أَجوَافَ الأَصنَامِ، ويُلْقِي الكَلامَ فِي أَسْبَاعِ [الأقوَام] ".

ومِثْلُهُ يَصنَعُهُ فِي [أَهْلِ]'' عَقَائدِ القُبُورِيِّينَ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَد أَذِنَ لَهُ أَنْ يَجلِبَ بِخَيلِهِ ورَجِلِهِ عَلَى بَنيي آدَمَ، وأَنْ يُشَارِكَهُم فِي الأموَالِ والأَولادِ.

وَنَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ [الصَّحِيحَة] (الشَّيطَانَ يَسْتَرِقُ (السَّمْعَ بِالأَمْرِ الَّذِي يُحْدِثُهُ اللهُ، فيُلقِيهِ إلى الكُهَّانِ – وهُم الَّذِينَ يُحْبِرُونَ بالمُغَيَّبَاتِ – ويَزِيدُونَ فِيهَا يُلقِيهِ الشَّيطَانُ مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِائةَ كَذِبَةٍ» (ال

<sup>(</sup>١)كَذَا في الأصلِ، و(ع)، و(ص)، و(ك)، ووَقَعَ في (ح): [حَقِيقَة].

<sup>(</sup>٢)كَذَا في الأصلِّ، ووَقَعَ في (ع)، و(ص)، و(ك)، (ح): [إِلَى].

<sup>(</sup>٣)كَذَا في الأصلِ، ووَقَعَ في (ع)، و(ص)، و(ك)، (ح):[الأَفْدَامِ].

<sup>(</sup>٤)زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ك)، (ح).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن الأصلِ.

<sup>(</sup>٦) كَذَا في الأصلِ، ووقَعَ في (ع)، و(ص)، و(ك)، (ح): [الشَّيَاطِينَ تَستَرِقُ...فَتُلقِيهِ..].

<sup>(</sup>٧) جَاءَ هَذَا بِمَعنَاهُ مِن حَدِيْثِ عَائشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنهَا– عِندَ البُخَارِيِّ (٣٢١٠و٣٢٨٨ و٧٦٢٥و٣٢١٦ور٢٥و)، ومُسلِمٍ في كِتَابِ «الطَّبِّ» البَابَ (٢٠).

ويَقصِدُ شَيَاطِينُ الجِنِّ شَيَاطِينَ الإِنْسِ مِن سَدنَةِ القُبُسورِ (''، [وغيرِهِم]''؛ فَيَقُولُونَ [لِلْقُبُورِيِّينَ]'': إِنَّ الوَلِيَّ فَعَلَ وفَعَلَ، يُرَغَّبُونَهُم فِيه، ويُحَدِّرُونَهُم مِنهُ، وترَى العَمَّالَ مُلُوكَ الأَقطَارِ، [وَوُلَاةَ الأَمصارِ]''، [مُعَزِّزِينَ]' لِذَلكَ؛ ويُولُّونَ العَمَّالَ لِقَبَضِ النَّذُورِ، وقد يَتَوَلَّاهَا مَن يُحسِنُونَ فِيهِ الظَّنَّ مِن عَالِم، أَو قَاضٍ، [أَو مُفتٍ، أَو شَيخٍ صُوفِيًّ]''، فَيَيَمُّ التَّدلِيسُ لإبليسَ، وتَقَرُّ عَينُهُ بِهَذَا التَّلِيسِ.

قَإَنْ قُلتَ: هَذَا أَمْرٌ عَمَّ البِلادَ، واجْتَمَعَتْ عَلَيهِ سُكَّانُ الأَغَوَارِ، والأَنْجَادِ، وطَبَقَ الأرضَ شَرقًا، وعَربًا، ويَمنًا، وشَامًا، وجَنُوبًا، وعَدَنًا، بِحَيثُ لا بَلدَةَ مِن بِلادِ الإسلامِ؛ إلَّا وفِيهَا قُبورٌ، ومَشَاهِدُ، وأَحيَاءٌ يَعتقِدُونَ فِيهَا، ويُعظِّمُونَهَا، ويَنْذُرُونَ لَهَا، ويَعظَّمُونَهَا، ويَعْلِمُونَ عَلَيها ويَعشَوْنَ عَلَيها اللَّهُورِ، ويُسْرِجُونَها، [ويُلقُونَ عَليها الأَورَادَ، والرَّيَاحِينَ، ويُلْبِسُونَهَا الثِّيَابَ] (\*)، ويَصنَعُونَ كُلَّ أَمْرٍ يَقدِرُونَ عَلَيهِ مِن

<sup>(</sup>١) جَاءَ فِي (ك) زِيَادَةٌ هِيَ:[بِذَلكَ الزُّورِ والبُّهُمَّانِ]، ولَيسَت مُعتَمَدة !؛ لِتَأْخُرِهَا، وثُبُوتِ الدَّسُّ فِيهَا؛ وتَقَرُّدِهَا- وإِنَّهَا وَافَقَهَا مَن فِي دَائرَتِهَا!-، ولِخَلافِهَا الأُصُولَ القَدِيمَةَ، ومُعَ هَذَا اغتَرَّ بِهَا أَخُونَا مُحَمَّدُ بنُ قَائدٍ- وَفَقَهُ اللهُ- فِي طَبَعَتِهِ!(ص٩٧)؛ فَأُورَدَهَا لِحُالِفًا أَصلَهُ!، ونُسَخَا أُولَى بِهِ عَمَّن استَزَادَه!.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأصلِ، وَسَقَطَ مِن (ع)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأصل.

<sup>(</sup>٥) كَذَا في الأصلِ، ووقَّعَ في (ع)، و(ص)، و(ك)، (ح): [مُقَرِّرين].

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأصلِ.

<sup>(</sup>٧) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

العِبَادَةِ لَهَا، و[مَا فِي معنَاهَا مِن] التَّعظِيمِ، [والْخُضُوعِ، والخُشُوع، والتَّذَلُّلِ، والتَّذَلُّلِ، والتَّذَلُّلِ،

بَلْ هَذِه مَسَاجِدُ المُسلِمينَ غَالِبُهَا لا يُخْلُوا عَن قَبر، أَو قَرِيبٍ مِنهُ، أَو مَشْهَدٍ، يَقْصِدُهُ المُصَلُّونَ فِي أَوقَاتِ الصَّلاةِ، يَصنَعُونَ فِيهَا مَا ذُكِرَ، أَو بَعض مَّا ذُكِرَ.

ولا يَسَعُ عَقْلُ عَاقِلٍ أَنَّ هَذَا مُنكَرٌّ يَبلُغُ إِلَى مَا ذَكَرتُ مِن الشَّنَاعَةِ، ويَسكُتُ عَلَيهِ عُلَمَاءُ الإسلام الَّذِينَ ثَبَتَتْ لـَهُم الوَطْأَةُ فِي [بَجِيع] `` جِهَاتِ `` الدُّنْيَا.

قُلْتُ: إِنَّ أَرَدْت الإِنصَاف، وتَرَكْت مُتَابَعَةَ الأَسلاف، وعَرَفْت أَنَّ الحَقَّ مَا قَامَ عَلَيهِ الدَّلِيلُ، لا مَا اتَّفَقَ عَلَيهِ العَوَالِمُ جِيلاً بَعدَ جِيلٍ، وقَبِيلاً بَعدَ قَبِيلٍ، فاعْلَمْ أَنَّ هَذِه الأَمُّورَ الَّتِي نُدَنْدِنُ حَولَ إِنكارِهَا، ونَسْعَى في هَدمِ مَنارِهَا، صَادِرَةٌ عَن العَامَّةِ الَّذِينَ إِسْلامُهُم تَقلِيدُ الآبَاءِ بِلا دَلِيلٍ، ومُتَابَعَتُهُم لَهُم مِن غَيرِ فَرْقٍ بَيْنَ [دَنِيِّ ومَثِيلٍ] "، يَشْئُ الوَاحِدُ فِيهِم فَيَحِدُ أَهلَ قَريَتِهِ، وأَصحابِ [بَلْدَتِهِ] "، يُلقَنُونَهُ فِي الطُّقُولِيَّةِ أَنْ يَشْئُ الوَاحِدُ فِيهِم فَيَحِدُ أَهلَ قَريَتِهِ، وأَصحابِ [بَلْدَتِهِ] "، يُلقَنُونَهُ فِي الطُّقُولِيَّةِ أَنْ يَشْئُ الوَاحِدُ فِيهِم مَن يَعتقِدُونَ فِيهِ، ويَرَاهُم يَنذُرُونَ عَلَيهِ، ويُعظَّمُونَهُ، ويَرحَلُونَ بِهِ إِلَى مَحَلَّ قَبِرِهِ، فَيَنْشَأُ، وقد قرَّ فِي قلبِهِ عَظَمَةُ مَا يُعَظِّمُونَهُ، وقد صَارَ أَعظَمَ الأَشْيَاءِ عِندَهُ مَن يَعتَقِدُونَهُ؛ فَنَشَأَ عَلَى هَذَا الصَّغِيرُ، وشَاحَ عَلَيهِ اللهَيهِ مِن نكِيرٍ.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وزَادَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[مِن].

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ في (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[دَبِيرٍ وقَبِيلٍ].

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ك)، ووَقَعَ في (ع)، و(ص)، و(ح):[جِلدَتِه].

<sup>(</sup>٧) زِيَادَةٌ مِن الأَصْلِ، وسَقَطَت مِن (ع)، و(ك)، وتَحَرَّفَتْ في (ح).

بَلْ يَرَى مِّنَ [يَتَّسِمُ] '' بِالعِلمِ، ويَدَّعِي الفَصْلَ، ويَنْتَصِبُ للقَضَاءِ، أَو الفُتْيَا، أَو الإِمَارَةِ، [والحُكُومَةِ] ''؛ مُعَظِّمًا لِمَا أُوالتَّدرِيسِ، أَو الوَلاَيَةِ، [أَو المَعرِفَةِ] ''؛ مُعَظِّمًا لِمَا يُنحَرُ عَلَى القُبُورِ؛ فَيَظُنُّ أَنَّ هَذا يُعَظِّمُونَهُ، مُكرِمًا لِمَا يُنحَرُ عَلَى القُبُورِ؛ فَيَظُنُّ أَنَّ هَذا وينُ الإِسْلام، وأَنَّهُ رَأْسُ الدِّين، والسَّنَام.

وَلاَ يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ يَتَأَهَّلُ لِلنَّظَرِ، وَيَعرِفُ بَارِقَةً مِن عِلمِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ والأَثْرِ، أَنَّ سُكُوتَ العَالِمِ، أَو العَالَم عَلَى وُقُوعٍ مُنكَرٍ، لَيسَ دَلِيلاً عَلَى جَوَازِ ذَلكَ المُثْكَرِ.

وَلْنَضْرِبْ لَكَ مَثَلاً مِن ذَلكَ: وهِي ّهذِه الْمُكُوسُ الْسَيَّاةُ بِالمَجَابِ المَعلُومُ مِن ضَرُورَةِ الدِّينِ تَحْرِيمُهَا، قَد مَلأَتْ الدِّيَارَ، والبِقَاعَ، وصَارَتْ أَمرًا مَأْنُوسًا، لا يَلِجُ إِنكَارُهَا إِلَى سَمعِ مِن الأَسْيَاعِ، وقد امتذَّتْ أَيدِيْ المَكَّاسِين فِي أَشْرَفِ البِقَاعِ فِي مَكَّةَ أُمُّ القُرى، يَقْبِضُونَ مِن القَاصِدِينَ لأَدَاءِ فَرِيضَةِ الإِسْلامِ، ويَلْقَونَ فِي البَلَدِ الْحَرَامِ كُلَّ القُرى، والعُلَيَاءِ، والحُكَّامِ سَاكِتُونَ عَلَى الإِنكارِ، فِعلْ حَرَامٍ، وسُكَّانُهَا مِن فُضَلاءِ الأَنَامِ، والعُلَيَاءِ، والحُكَّامِ سَاكِتُونَ عَلَى الإِنكارِ، مُعرِضُونَ عَن الإِيرَادِ والإِصدَارِ.

أَفَيَكُونُ السُّكُوتُ [مِن العُلَمَاءِ، بَل مِن العَالَمِ!]`` دَلِيلاً عَلَى [جَوَازِهَا، و]`` أَخذِهَا، وإِحرَازِهَا؟ هَذَا لا يَقُولُهُ مَن لَهُ أَدنَى إِدرَاكٍ.

بَلْ أَضْرِبُ لَكَ مَثَلاً آخَرَ: هَذَا حَرَمُ اللهِ الَّذِي هُو أَفضَلُ بِقَاعِ الدُّنيَا، بِالاتَّفَاقِ وإِجمَاعِ العُلَمَاءِ، أَحدَثَ فِيهِ بَعضُ مُلُوكِ الشَّرَاكِسَةِ الجَهَلَةُ الضَّلَالُ هَذِهِ المَقامَاتِ

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح): [يَتَسَمَّى].

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ. (٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، وَ(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

الأَربَعَةَ، الَّتِي فَرَّقَتْ عِبَادَاتِ العِبَادِ، واشْتَمَلَت عَلَى مَا لا يُحصِيهِ إِلَّا اللهُ عَزَّ وجَلَّ مِن الفَسَادِ، وفَرَّقَتْ عِبَادَاتِ المُسلِمِينَ، وصَيَرَتُهُم كَالْمِلَلِ المُختَلِفَةِ فِي اللِّينِ؛ بِدعَةً قَرَّتْ جَا عَينُ إِبلِيسَ اللَّعِينِ، وصَبَرَتْ المُسلِمِينَ ضُحْكَةً لِلشَّيَاطِينِ.

وقَدَ سَكَتَ النَّاسُ عَلَيهَا، ووَفَدَ عُلَمَاءُ الآفَاقِ، والأَبدَالُ، والأَقطَابُ إِلَيهَا''، وشَاهَدَهَا كُلُّ ذِيْ عَيْنَيْنِ، وسَمِعَ بِهَا كُلُّ ذِيْ أُذُنينِ.

أَفَهَذَا السُّكُوتُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهَا؟.

هَذَا لَا يَقُولُهُ مَن لَهُ إِلَمَامٌ بِشَيءٍ مِن المَعَارِفِ؛ كَذِلكَ سُكُونُهُم عَلَى هَذِه الأَشيَاءِ الصَّادِرَةِ مِن القُبُورِيِّينَ.

فَإِنْ قُلتَ : يَلزَمُ مِن هَذَا أَنَّ الأُمَّةَ قَد اجتَمَعَتْ عَلَى ضَلاَلَةٍ، حَيثُ سَكَتَتْ عَن إِنكَارِهَا لأَعظَم جَهَالَةٍ.

قُلتُ: حَقِيَقَةُ الإِجْمَاعِ اتَّفَاقُ مُجْتَهِدِيْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- عَلَى أَمْرِ بَعَدَ عَصرِهِ.

وُفْقَهَاءُ المَّذَّاهِبِ الأَرْبَعَةِ يُجِيلُونَ الاجتِهَادَ مِن بَعدِ [الأَئمَّةِ]`` الأَربَعَةِ، وإِنْ كَانَ هَذا قَولاً بَاطِلاً، وكَلامًا لا يَقُولُهُ إِلَّا مَن كَانَ لِلحَقَائقِ جَاهِلاً؛ فعَلَى زَعمِهِمْ لا إجْمَاعَ أَبَدًا مِن بَعدِ الأَثمَّةِ الأَربَعَةِ، فَلا يَرِدُ السُّؤَالُ.

وأَمَّا الأَبدَالَ؛ فَإِنَّ الصوفية يَعتَقِدُونَ أَنَّ لِلكُونِ سَبعَةَ أَبدَالٍ يَحفَظُونَ أَقَالِيمَهُ السَّبعَةَ كُلُّ بَدَلٍ مُحَلِّقٌ بِإقلِيمٍ وَاحِدٍ يَحفظُهُ مِن كُلِّ سُوءِ ويَحمِيهِ!! إِلَى آخِرِ تُرَهاتِمٍ!.

وبَسطُ المَسأَلَةِ في «الشَّرح».

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

فَإِنَّ هَذَا الابتِدَاعَ، والفِتْنَةَ بِالقُبُورِ، لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهدِ أَنْمَّةِ الْذَاهِبِ [الأَربَعَةِ] ''. وعَلَى ما نُحَقَّقُهُ فَالإِجْمَاعُ وُقُوعُهُ مُحَالٌ ''؛ فَإِنَّ الأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ قَد مَلاَّت الآفاق، وصَارَتْ فِي كُلِّ أَرضٍ، وتَحَتَ كُلِّ نَجمٍ، فَعُلَمَاؤُهَا المُحِقِّقُونَ، لا يَنحَصِرُونَ، ولا يَتِمُ لاَحْدٍ مَعرِفَةُ أَحوَالِهِم.

فَمَنَ ادَّعَى الإِجْمَاعَ بَعدَ انْتِشَارِ الدِّينِ، وكَثرَةِ عُلَمَاءِ المُسلِمِينَ؛ فَإِنَّهَا دَعوَى كَاذِبَةٍ، كَمَا قَالَهُ أَنْمَةُ التَّحقِيقِ.

ثُمَّ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُم عَلِمُوا بِالمُنكَرِ، ومَا أَنكَرُوهُ، بَلْ سَكَتُوا عَن إِنكَارِهِ؛ لَمَا دَلَّ سُكُوتُهُم عَلَى جَوَازِهِ، فَإِنَّهُ قَد عُلِمَ مِن قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ وَظَائفَ الإِنكَارِ ثَلاثٌ ''':

أَوَّلُهَا: الإنكَارُ بِاليَدِ، وذَلكَ بتَغْيِيرِ الْمُنكَرِ، وإزَالَتِهِ.

وَثَانِيهَا: الإِنكَارُ بِاللِّسَانِ مَعَ عَدَمِ استطَاعَةِ التَّغيِيرِ[بِاليّدِ](''

وَثَالِثُهَا: الإِنكَارُ بِالقَلْبِ عِندَ عَدَمِ استِطَاعَةِ التَّغْيِيرِ بَالْيَدِ، واللِّسَانِ.

(١) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٢) يُرِيدُ: بَعدَ عَصرِ الصَّحَابَةِ- رَضِيَ اللهُ عَنهُم-، فِيهَا لَيسَ مَعْلُومًا مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ كَأْركَانِ الإسلام.

 <sup>(</sup>٣) وَدَلِيلُهَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ الحُدرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله - صَلَى اللهُ عَنهُ - عَلَى اللهُ عَنهُ وَعَلى آلِهِ وسَلَمَ - يَقُولُ: «مَن رَأَى مِنكُم مُنكَرًا؛ فَلَيُغَيِّرهُ بِيَدِهِ؛ فَإِنْ لَم يَستَطِع؛ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَم يَستَطِع؛ فَبِقلبِهِ، وذَلَكَ أَضعَفُ الإِيمَانِ» أخرَجَهُ مُسلِمٌ في كِتَابٍ «الإِيمَانِ» البَابَ (٢) فَإِنْ لَم يَستَطِع؛ فَبِقلبِهِ، وذَلَكَ أَضعَفُ الإِيمَانِ» أخرَجَهُ مُسلِمٌ في كِتَابٍ «الإِيمَانِ» البَابَ (٢)

وفي مَعنَاهُ حَدِيْثُ ابْنِ مَسعُودِ – رَضِيَ اللهُ عَنهُ– عِندَ مُسلِمٍ(٥٠)، وفيهِ: «فَمَنْ جَاهَدَهُم بِيَدِهِ؛ فَهُوَ مُؤمِنٌ، ومَن جَاهَدَهُم بِقَلْبِهِ؛ فَهُوَ مُؤمِنٌ، ومَن جَاهَدَهُم بِلِسَانِهِ؛ فَهُوَ مُؤمِنٌ، ولَيسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِن الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرِدَلٍ».

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

فَإِنْ انتَفَى أَحَدُهَا لَمْ يَنْتَفِ الآخَرُ (''

وَمِثَالُهُ: مُرُورُ فَردٍ مِن أَفرَادِ عُلَمَاءِ الدِّينِ بِأَحَدِ المَكَّاسِينَ، وهُو يَأْخُذُ أَموَالَ المَظلُومِينَ.

فهَذا الفَردُ مِن عُلَماءِ الدِّينِ لا يَستَطِيعُ التَّغيِيرَ عَلَى هَذَا الَّذِي يَأْخُذُ أَمَوَالَ المَسَاكِينِ بِاليَدِ، ولا بِاللَّسَانِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ سُخرِيَّةً " لِأَهلِ العِصيَانِ، فَانتَفَى شَرطُ الإِنكَارِ بِالوَظِيفَتَيْنِ، ولَم يَبقَ إِلَّا الإِنكَارُ بِالقَلبِ الَّذِي هُو أَضِعَفُ الإِيْكانِ.

فَيَجِبُ عَلَى مَن رَأَى ذَلكَ العَالِمَ سَاكِتًا عَلَى الإِنكَارِ مَعَ مُشَاهَدَةِ مَا يَأْخُذُهُ ذَلكَ الجَبَّارُ أَنْ يَعتَقِدَ أَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيهِ الإِنكَارُ بِالنَيهِ واللِّسَانِ، وأَنَّهُ قَد أَنكَرَ بقليهِ.

فَإِنَّ حُسنَ الظَّنِّ بِالْسلِمِينَ، أَهلَ الدِّينِ وَاجِبٌ، والتَّأْوِيلُ لَهُم – [مَا] ۖ أَمْكَنَ – ضَرْبَةُ لازب.

فَاللَاخِلُونَ إِلَى الحَرَمِ الشَّرِيفِ، والمُشَاهِدُونَ لِتِلكَ الأَبنِيَةِ الشَّيطَانِيَّةِ، الَّتِي فَرَّقَت كَلِمَةَ الدِّينِ، وشَتَتَت صَلَوَاتِ المُسلِمِينَ، مَعذُورُونَ عَن الإِنكارِ إِلَّا بِالقَلبِ كَالمَارِّينَ عَلَى المَكَّاسِينَ، وعَلَى القُبُورِيِّينَ.

ومِن هُنا يُعلَمُ اختِلالُ مَا استَمَرَّ عِندَ أَنْتَةِ الاستِدْلالِ مِن قَولِـهِم فِي بَعضِ مَا يَستَدِلُّونَ عَلَيهِ [بِالإِجمَاعِ] '': إِنَّهُ وَقَعَ، ولَمْ يُنْكَرْ؛ فَكَانَ إِجمَاعًا، وَوَجْهُ اختِلالِهِ أَنَ

 <sup>(</sup>١) مُرَادُهُ: فَإِذَا انتَفَى الأَوَّلَانِ لَم يَنتَفِ الثَّالِثُ!؛ وفي عِبَارَتِهِ- هُنَا- قُصُورٌ؛ فَإِنَّ انتِفَاءَ إِنْكَارِ القَلبِ خَطِيرٌ عَلَى السلِم جِدًّا!!.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصل، ووَقَعَ في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[سُخرَةً].

<sup>(</sup>٣) كَذَا في الأصل، ووَقَعَ في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [مَهَا].

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

قَولَـهُم: "ولَمْ يُنْكَرْ" رَجْمٌ بِالغَيبِ؛ فَإِنَّهُ قَد يَكُونُ أَنكَرَتُهُ قُلُوبٌ كَثِيرَةٌ، تَعَذَّرَ عَلَيهَا الإِنكَارُ بِاليَدِ واللِّسَانِ.

وَأَنْتَ تُشَاهِدُ فِي زَمَانِكَ أَنَّهُ كَمْ مِن أَمْرِ يَقَعُ، لا تُنْكِرُهُ بِلِسَانِكَ، ولا بِيَدِكَ، وأَنت مُنْكِرٌ لَهُ بِقَلْبِكَ، ويَقُولُ الجَاهِلُ إِذَا رَآكَ تُشَاهِدُهُ «سَكَتَ فُلانٌ عَن الإِنكارِ» [يَقُولُهُ]('' إِمَّا لَائِيًّا [لَهُ]، أَو مُتَأَسِّيًا بِسُكُوتِهِ، فَالسُّكُوتُ لا يَستَدِلُّ بِهِ عَارِفٌ.

َ وَكَذَا يُعلَمُ اختِلالُ قَولِهِم فِي الاستِدلَالِ: فَعَلَ فُلانٌ كَذَا، وسَكَتَ البَاقُونَ؛ فَكَانَ إِجَاعًا، مُخْتَلٌّ مِن جِهَتَينِ:

الأُوْلَى: دَعْوَى أَنَّ سُكُوتَ البَاقِينَ تَقرِيرٌ لِفِعلِ فُلانٍ؛ لِمَا عَرَفتَ مِن عَدَمِ دَلالَةِ السُّكُوتِ عَلَى التَّقرِيرِ.

للَّنَانِيَّةُ: قَولُـهُمْ: «فَكَانَ إِجَمَاعًا»، فَإِنَّ الإِجَاعَ اتِّفَاقُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-، والسَّاكِتُ لا يُنسَبُ إِلَيهِ وِفَاقٌ، ولا خِلَافٌ؛ حَتَّى يُعرِبَ عَنهُ لِسَانُهُ.

قَالَ بَعضُ الْمُلُوكِ - وقَد أَثنَى الحَاضِرُونَ عَلَى شَخْصٍ مِن عُمَّالِهِ، وفِيهِم رَجُلٌّ سَاكِتٌ -: مَالَكَ لا تَقُولُ كَمَا يَقُولُونَ؟، فقَالَ: إِنْ تَكَلَّمتُ، خَالَفتُهُم!.

فَهَا كُلُّ سُكُوتٍ رِضَّى.

فَإِنَّ هَذِه مُنكَرَاتٌ أَسَّسَهَا مَن بِيَدِه السَّيفُ والسِّنَانُ، ودُمَاءُ العِبَادِ وأَموَالُـهُم، تَحتَ لسَانِهِ وقَلَمِهِ، و[أَعرَاضُهُم] ۖ تَحَتَ قَولِهِ، وكَلِمِهِ. فَكَيفَ يَقوَى فَردٌ مِن الأَفْرَادِ، عَلَى دَفعِهِ عَمَّا أَرَادَ؟.

> · (١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، و(ص)، و(ك)، سَقَطَت مِن (ع)، و(ح).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، سَقَطَت مِن (ع)، (ص)، و(ح)، و(ك).

فَإِنَّ هَذِه القِبَابِ والمَشَاهِدَ التِّي صَارَتْ أَعظَمَ ذَرِيعَةٍ إِلَى الشِّركِ والإِلَحادِ، [وأَكَبَرَ وَسِيلَةٍ إِلَى هَدم الإِسْلام، وحَرَابِ بُنيانِهِ ] (() عَالِبُ – بَلْ كُلُّ – مَن يَعمُرُهَا هُم الْلُوكُ، والسَّلاطِينُ، [والرُّؤَسَاءُ، والوُّلاَةُ] (() إِمَّا عَلَى قَرِيبِ لَهُم، أَو عَلَى مَن يُعسِنُونَ الظَّنَّ فِيهِ مِن فَاضِلٍ، أَو عَالِم، [أَو صُوفِيِّ، أَو فَقِيرٍ، أَو شَيخٍ، أَو كَبِيرٍ ] (() يُحسِنُونَ الظَّنَّ فِيهِ مِن فَاضِلٍ، أَو عَالِم، [أَو صُوفِيِّ، أَو فَقِيرٍ، أَو شَيخٍ، أَو كَبِيرٍ ] (() يُحسِنُونَ الظَّنَّ فِيهِ مِن فَاضِلٍ، أَو عَالْم، [أَو صُوفِيِّ، أَو فَقِيرٍ، أَو شَيخٍ، أَو كَبِيرٍ ] (() يُحمُونَ الظَّنَّ فِيهِ مِن فَاضِلٍ بِهِ، ولا هَتْفِ بِاسمِهِ، بَلْ يَعمُونُ اللَّهُ وَيَستَغفِرُونَ، حَتَّى يَنْقَرِضَ مَن يَعرِفُهُ، أَو أَكْثَرُهُم، فَيَأْتِي مَن بَعدَهُم؛ وَيَأْتِي مَن بَعدَهُم؛ وَيَأْتِي مَن بَعدَهُم؛ وَيَحْدُ إِنَّ فَيكُونُ مَن بِالفِرَاشِ اللهُورَاثُ والزُّهُورُ ] (() فَيعَتقِدُ أَنَّ ذَلكَ الفَعْرِ، أَو الرَّهُورُ ] (() فَيعَتقِدُ أَنَّ ذَلكَ النَّهُ عَلَي اللَّهُ وَرَادُ والزُّهُورُ ] (() فَيعَتقِدُ أَنَّ ذَلكَ النَّعُع، أَو لِدَفع ضُرِّ.

َ وَيَاْتِيهِ السَّدَنَةُ، يَكَذِبُونَ عَلَى المَيْتِ بِأَنَّهُ فَعَلَ وَفَعَلَ، وَأَنزَلَ بِفُلَانٍ الضَّرَرَ، وبِفُلَانٍ النَّفعَ؛ حَتَّى يَغْرِسُوا فِي جِبِلَّتِهِ كُلَّ بَاطِلٍ!.

 <sup>(</sup>١) المَشَاهِدُ جَمْعُ مَشْهَدٍ، وهُوَ المَجمَعُ مِن النَّاسِ، ويحَضَرُهُم، ومَشَاهِدُ مَكَّةَ المَوَاطِنُ الَّتِي يَجتَوِعُونَ جَا، رَاجِعْ «اللَّسَانَ» و«المِصبَاح» و«القَامُوسَ».

وبِدعَةُ المَشَاهِدِ حَدَثَتْ في آخِرِ خِلَافَةِ بَنِي العَبَّاسِ.

وبَسطُ المَسأَلَةِ في «الشَّرح».

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأَصل، ووقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [مَن يَرَى].

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

ولهَِذا الأَمرِ ثَبَتَ فِي الأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ اللَّعْنُ عَلَى مَن أَسرَجَ عَلَى القُبُورِ، وكَتَبَ عَلَيهَا، وبَنَى عَلَيهَا ''، وأَحَادِيثُ ذَلكَ وَاسِعَةٌ مَعرُوفَةٌ.

فَإِنَّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ مَنْهِيٌّ عَنهُ، ثُمَّ هُو ذَرِيعَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ عَظِيمَةٍ.

فَإِنْ قُلتَ: هَذَا قَبُرُ رَسُولِ الله –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ– قَد عُمِّرَتْ عَلَيهِ قُبُّةٌ عَظِيمَةٌ، أُنفِقَتْ فِيهَا الأَموَالُ.

زَادَ التِّرِمِذِيُّ (١٠٥٢) مِن طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ عَن ابْنِ جُرَيجٍ بِهِ: «وأَنْ يُكتَبَ عَلَيهَا»، ومُحَمَّدُ ابْنُ رَبِيعَةَ صَدُوقٌ، وقَد خَالَفَ حَفصًا.

نَعَمَ أَخرَجَهَا الحَاكِمُ (١/ ٣٧٠) مِن طَرِيقِ سَلْمِ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ سَلْمٍ عَن حَفْصٍ، وزَادَهَا! . وسَلْمٌ، وإِنْ كَانَ ثِقَةً، فَقَد قَالَ أَبُو أَحَدَ الحَاكمُ: يُخَالِفُ في بَعضٍ حَدِيثٍ، وقَالَ النَّسَاتيُّ: «كُوفِيُّ صَالحٌ، فَهُوَ لا يَحِمِلُ أَنْ يُخَالِفَ أَبَا بَكر بْنِ أَبِي شَبِيَةً».

وزَادَهَا أَيضًا سُلَيَهَانُ بْنُ مُوسَى الأُمَوِيُّ عَن جَابِرٍ بِنَحوِهِ، عِندَ أَبِي دَاودَ (٣٢٢٦)، والنِّسَائيِّ (٢٠٢٧)، وسُلَيَهَانُ صَدُوقٌ، وفي حَدِيثِهِ مَنَاكِيرٌ، قَالَ البُخَارِيُّ: عِندَهُ مَنَاكِيرٌ.

ولَعَلَّ هَذَا مِنهَا، وحَدِيْثُهُ عَن جَابِرٍ مُرسَلٌ!.

فَالصَّوَابُ: أنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ شَاذَّةٌ، وبِهَذَا جَزَمَ شَيخُنَا أَبُو عَبِدِالرَّحَنِ مُقبِلٌ الوَادِعِيُّ – رَحِمَ اللهُ تَعَلَلُ– في تَعليقِهِ عَلَى «المُستَدرَكِ» ( ١ / ١٩ ه ط/ الحرمين).

وجَزَمَ بِصِعَتهَا مُحُدِّثُ العَصرِ– رَحِمَه اللهُ تَعَالَى– في «الإِروَاءِ» ( ٣٠٧/٣– ٢٠٨ برقم ٧٥٧)، وسَهَاحَةُ الشَّيخِ العَلَّامَةُ ابْنُ بَازِ – رَحِمَه اللهُ تَعَالَى– في «فَتَاوِيهِ» ( ٢١١/١٢١).

 <sup>(</sup>١) أَخرَجَ مُسلِمٌ في «صَحِيحِه» في كِتَابِ «الجَنَائزِ» البَابَ (٣٢): حَدَّثَنَا أبو بكر بْن أبي شيبة،
 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنِ غِيَاثٍ عَن ابْنِ جُريجٍ عَن أبي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ – أَنْ يُجَصَّصُ القَبْرُ، وَأَنْ يُقعَدَ عَلَيهِ، وَأَنْ يُبنَى عَلَيهِ».

قُلتُ: هَذَا جَهلٌ عَظِيمٌ [بِحَقِيقَةِ الحَال] (''؛ فَإِنَّ هَذِه القُبَّةَ لَيسَ بِنَاؤُهَا مِنْهُ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ–، ولا مِن صَحَابِتِهِ، [ولا مِن تَابِعِيهِم، و[لا] تَابِعِي التَّابِعِينَ آ''، ولا مِن عُلَمَاءِ أُمَّتِهِ، [وأَثَمَّةِ مِلَّتِهِ]''.

َ بَلْ هَذِه القُبَّةُ [المَعمُولَةُ] '' عَلَى قَبرِهِ '' –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وَسَلَّمَ– مِن أَبْنِيَةِ بَعضِ مُلُوكِ مِصرَ المُتَأخِّرِينَ، وهُو قَلاوُونُ الصَّالِحِيِّ المَعرُوفُ بِالمَلِكِ المَنصُورِ في سَنَةٍ ثَهَانٍ وسَبعِينَ وسِتِّبائةٍ ''، ذَكرَهُ فِي «تَحقِيقِ النَّصرَةِ بتَلْخِيصِ مَعَالِمِ دَارِ الهِجرَةِ» فَهَذِهِ أُمُودٌ دَولِيَّةٌ لا دَلِيلِيَّةً، يَتَبَعُ فِيهَا الآخِرُ الأَوَّلَ.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأصل.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأصلِ.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصل، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[المَعمُورَةُ].

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأُصل، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [قَبِر سَيِّدِ الأَنبِيَاءِ].

<sup>(</sup>٦) وَقَعَ في (ع) فَوقَ السَّطرِ – هُنَا– مَاصُورَتُهُ:[وَذَلِكَ بَعدَ انقِرَاضِ الدَّولَةِ العَبَّاسِيَّةِ في المِثةِ السَّابِغَةِ].

<sup>(</sup>٧) (ص٨١/ بِوَاسطَةِ "رِيَاضِ الجَنَّةِ")، لِلعَلَّامَةِ زَينِ الدِّينِ أَبِي بَكِرِ بْنِ الخُسَينِ بْنِ عُمَرَ المَرَاغِيِّ (ت٨١٦)، والمَشهُورُ أَنَّ اسمَهُ كُنيَّهُ، وقِيلَ: اسمُهُ عَبدُالله، لَهُ تَرجَمَةٌ طَوِيلَةٌ في «الضَّوءِ اللَّامِعِ" لِلمُؤرِّخ السَّخَاوِيِّ، كَمَا أَفَادَ الشَّيخُ إِسمَاعِيلُ الأَنصَارِيُّ- رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-. ونَصَّ عَلَى ذَلكَ أَيضاً:

١- الشَّيخُ/ أَحَدُ بْنُ عَبدِالحَتِيدِ العَبَّاسِيُّ (المُتَوَقَّ فِي القَرنِ العَاشِرِ) -رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- في
 كِتَابِهِ «عُمدَةِ الأَخبَارِ في مَدِينَةِ المُختَارِ» (ص١٢٤).

٢- المُؤرِّخُ نُورُ الدِّينِ عَلَيُّ بْنُ أَحَمَدَ السَّمهُودِيُّ (ت٦١١) في «وَفَاءِ الوَفَا بِأَخبَارِ دَارِ المُصطَفَى» (٢٠٨/٣ - ٢٠٩)، وزَادَ: «ورَأيتُ في «الطَّالِعِ السَّعِيدِ الجَامِعِ أَسَمَاءَ الفُضَلاءِ والرُّواةِ بِأَعلَى الصَّعِيدِ» في تَرجَمَةِ الكَمَالِ أَحَمَدَ بْنِ البُرهَانِ عَبدِالقَوِيِّ الرَّبَعِيِّ، نَاظِرَ قُوصٍ.

وهَذَا آخِرَ مَا أَرَدَنَاهُ مِمَّا أَورَدُنَاهُ؛ لَمَّا عَمَّت البَلوَى، واتَّبِعَت الأهوَاءُ، وأَعرَضَ [العُلَمَاءُ]'' عَن النَّكِيرِ، الَّذِي يَجِبُ عَلَيهِم، ومَالُوا إِلَى مَا مَالَت العَامَّةُ إِلَيهِ، وصَارَ المُنكَرُ مَعرُوفًا، والمَعرُوفُ مُنكَرًا، ولَمْ نَجِدْ مِن الأَعيَانِ نَاهِيًا عَن ذَلكَ، ولا زَاجِرًا.

فَإِنْ قُلتَ: قَد يَتَّفِقُ لِلأَحيَاءِ ولِلأَموَاتِ اتِّصَالُ جَمَاعَةٍ بِهِم يَفعَلُونَ خَوَارِقَ مِن الأَفعَالِ، يَتَسَمَّونَ بِالمَجَاذِيبِ، فَمَا حُكمُ مَا يَأْتُونَ بِهِ مِن تِلكَ الأُمُّورِ؟؛ فَإِنَّهَا مِمَّا جَلَبَتْ القُلُوبَ إِلَى الاعتِقَادِ لَبِهَا]". القُلُوبَ إِلَى الاعتِقَادِ لَبِهَا]".

قُلتُ: آثَّا الْمُتَسَمَّونَ بِالمَجَاذِيب، الَّذِينَ يَلُوكُونَ لَفَظَ الجَلالَةِ بِأَفْوَاهِهِم، ويَقُولُونَهَا بِالْسِنَيْهِم، ويُخرِجُونَهَا عَن لَفظِهَا العَرَبِيَّ؛ فَهُم مِن أَجنَادِ إِبلِيسَ [اللَّعِينِ] "، ومِن أَعظَم مُمُرِ الكَونِ، الَّذِينَ أَلْبَسَتَهُم [الشَّيَاطِينُ] " حُلَلَ التَّلبِيسِ [والتَّزْيِينِ] ".

وانظُر: «حَولَ القُبَّةِ المَبِنيَّةِ عَلَى قَبِرِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ -/رِيَاضَ الجَنَّةِ»
 (ص ٣٠٥ - ٣٠٥)».

ومِنهُ استَفَدْتُ هَذَا، وبَحثُ شَيخِنَا - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- في غَايَةِ الإِمتَاعِ، فَجَزَاهُ اللهُ خَيرًا عَن الإِسلام وأهلِهِ.

فَقَحَصَّلَّ أَنَّ بِنَاءَ هَذِهِ القُبَّةِ من البِدَعِ الَّتِي أُحدِثَت، ولَيسَ في ذَلكَ حُجَّة لِثُبُوتِ تَميهِ عَن ذَلكَ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ–، وحُدُوثِهَا بَعدَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ، وانظُر "فَتَاوَى اللَّجِنَةِ الدَّائمَةِ» (٢/ ٢٥/)، و (١/ ٤٠٩ – ٤١٠ و ٢٠ خ ٢١).

وبَسطُ المَقَالِ في «الشَّرح».

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلَ.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلَ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

فَإِنَّ إِطْلاقَ الجَلَالَةِ مُنفَرِدًا عَن إِخبَارٍ عَنهَا بِقَولِهِم: (أَللهُ أَللهُ) لَيسَ بِكَلَام، ولا توجيدٍ، وإثما هُو تَلاعُبُ بِهَذا اللَّفظِ الشَّرِيفِ بِإخرَاجِهِ عَن لَفظِهِ العَرَبِيِّ، ثُمَّ إِخلَاقُهُ عَن مَعنَّى مِن المَعَانِي!.

وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَظِيمًا [صَالِحًا] `` يُسَمَّى بِزَيدٍ، وصَارَ جَمَاعَةٌ يَقُولُونَ: (زَيْدُ [زَيْدُ وَصَارَ جَمَاعَةٌ يَقُولُونَ: (زَيْدُ [رَيْدُ] ``!!)؛ لَعَدَّ ذَلِكَ استِهزَاءً، وإهَانَةً، [وسُخرِيَّةً] `` ولا سِيمًا إذَا زَادُوا إلَى ذَلكَ تَحريفَ اللَّفظِ.

- المُحْدِ. ثُمَّ انظُرْ: هَلْ أَتَى فِي لَفظَةٍ مِن الكِتَابِ والسُّنَّةِ ذِكْرُ الجَلالَةِ بِانْفِرَادِهَا وتَكْوِيرِهَا؟. أَو الَّذِي [فِي] () الكِتَابِ والسُّنَّةِ هُو طَلَبُ الذِّكرِ، والتَّوجِيدِ، والتَّسبِيحِ،

وَهَذِهِ أَذَكَارُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّم، وأَدعِيَتُهُ، وأَدعِيتُهُ آلِهِ، وأَصحَابِهِ، خَالِيَةٌ عَن هَذَا اَلشَّهِيقِ، [والنَّهِيقِ، والنَّعِيقِ] "، الَّذِي اعتَادَهُ مَن هُو عَن اللهِ، وعَن هَدْيِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-، [وسَمْتِه، ودَلِّهِ] " فِي مَكَانِ سَحِيقٍ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ك):[صَارَ] !، واعتُمِدَ هَذَا التَّحرِيفُ فِي طَبَعَةِ البَاحِثِ مُحُمَّدِ الصَّغِيرِ بنِ قَائدٍ- وَفَّقَهُ اللهُ- (ص١١١).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأصلِ، سَقَطَت مِن (ع)، (ح).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، سَقَطَت مِن (ع)، و(ك)، وفي (ح):[سُخرِيًّا].

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[مَلَأً].

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

ثُمَّ قَد يُضِيفُونَ إِلَى الجَلالَةِ [الشَّرِيفَةِ] ''أَسْهَاءَ بَمَاعَةٍ مِن المَوتَى، مِثْلَ ابنِ عَلْوَانَ، و أَحْمَدَ بنِ الْحُسَيْنِ، وعَبْدِالقَادِرِ ''، والعَيْدُرُوسِ ''، بَلْ قَد انتَهَى الحَالُ إِلَى أَنَّهُم يَفِرُّونَ إِلَى أَحْمَرُ ''، إِلَى أَشَانُ، وعَلِيْ الأَحْمَرُ ''، إِلَى آأَمُهُم يَفُرُونَ، وَعَلَى اللَّهُ مُبِحَانَهُ وتَعَالَى، رَسُولَهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وَالشَّرَاءُةِ، وأَهْلَ الكِسَاءِ، وأَعيَانَ الصَّحَابَةِ عَن إِدِخَالِهِم فِي أَفْوَاهِ هَوُّلاءِ الجَهَلَةِ وسَلَّمَ-، وأَهلَ الكِسَاءِ، وأَعيَانَ الصَّحَابَةِ عَن إِدخَالِهِم فِي أَفْوَاهِ هَوُّلاءِ الجَهلَةِ الشُّركِ، [والكُفرِ] ''.

فَإِنْ قُلتَ: إِنَّهُ قَد يَنَّفِقُ مِن هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَلُوكُونَ الْجَلالَةَ، ويُضِيفُونَ إِلَيهَا أَهلَ الْحَلاعَةِ، والبَطَالَةِ، خَوَارِقُ [عَادَاتٍ، وأُمُورٌ تُظنَّ كَرَامَاتٍ] "، كطَعنِ أَنفُسِهِم،

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَى تَرَاجِمِ هَؤُلاءِ جَمِيعًا.

<sup>(</sup>٣) هُوَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبدِاللهُ اَلعَيدَرُوسُ بَاعَلَوِيِّ (٥١ -٩١٤)، الْمُلَقَّبِ بــ ﴿شَمسِ الشَّمُوسِ» و «مُحِيي النُّفُوس»!! و «القَطب الرَّبَانِيِّ»!!.

قَالَ عَبدُالقَادِرِ بْنُ شَيخِ العَيدَرُوسِيُّ فِي تَارِيخِهِ «النُّورِ السَّافِرِ عَن أَخبَارِ القَرنِ العَاشِرِ» (ص٧٧): «وقَبرُهُ بِهَا - أَيْ: عَدَنٍ - أَشْهَرُ مِن الشَّمسِ الضَّاحِيَةِ، ويُقصَدُ للزِّيارَةِ، والتَّبَرُّكِ مِن الأَمَاكِن البَعِيدَةِ» انتَهى.

تَرَجَّتُهُ فِي «النُّورِ..» (ص٧٧ – ٨٥) ومِنهُ نُقِلَ (!) إِلَى «شَذَرَاتِ الذَّهَبِ» (٨/ ٢٢-٢٤)، وانظُر: «جَامِعَ الأَولِيَاءِ» (١/ ٤٣٨-٠٤٤) .

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) شَيخَانِ مِن مَشَائِخ قَبِيلَتَي بَكِيلٍ، وحَاشِدٍ، مُعَاصِرَانِ لِلمُصَنِّفِ- رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-، وانظُر تَحقِيقَ أَخِينَا ابنِ قَائدٍ- وَقَقَهُ اللهُ-.

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٧) زِيَادَةٌ مِن الأصلِّ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

------وتحلِهِم لِللِ الحَنَشِ، والحَيَّةِ، [والعَقرَبِ] ``، وأَكْلِهِم النَّارَ، [ومَسِّهِم إِيَّاهَا بِالأَيْدِيْ، وتَقَلُّبِهِم فِيهَا بالأَجسَام] ```.

قُلْتُ: هَذِه أَحوَالٌ شَيطَانِيَّةٌ، وإِنَّكَ لَمْلُبُوسٌ عَلَيكَ إِنْ ظَنَنتَهَا كَرَامَاتٍ للأَموَاتِ، [أَو حَسَنَاتٍ للأَحيَاءِ] ۚ كَمَّا هَتَفَ هَذَا الضَّالُّ بِأَسْبَائهِم، وجَعَلَهُم أَندَادًا وشُرَكَاءَ [لهْ تَعَالَى فِي الخَلقِ والأَمر] ۚ .

َ فَهَؤُلَاءِ المَوْنَى أَنتَ تَفرِضُ أَنَّهُم أُولِيَاءُ لله تَعَالَى؛ فَهَل يَرضَى وَلِيُّ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَجعَلَهُ المَجْذُوبُ نِدًّا لله، و شَرِيكًا لَهُ؟.

إِنْ زَعَمَتَ ذَلِكَ؛ فَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِذًا، وصَيَّرتَ هَؤُلاءِ الأَموَاتِ مُشْرِكِينَ، وأَخرَجْتَهُم – وحَاشَاهُم ذَلكَ – عَن دَائرَةِ الإِسْلامِ والدِّينِ؛ حَيثُ جَعَلتَهُم أَندَادًا للهُ وَأَخرَجْتَهُم – وحَاشَاهُم ذَلكَ – عَن دَائرَةِ الإِسْلامِ والدِّينِ؛ حَيثُ جَعلتَهُم أَندَادًا للهُ رَاضِينَ [فَرِحِينَ] (\*)، وزَعَمَتَ أَنَّ هَذِه كَرَامَاتٍ لَحِوُلاءِ المَجَاذِيبِ الضُّلاَّلِ المُشرِكِينَ، التَّابِعِينَ لِكُلِّ بَاطِلٍ، المُنعَمِسِينَ فِي بِحَارِ الرَّذَائلِ، الَّذِينَ لا يَسجُدُونَ للهِ سَجدَةً، ولا يَذكُرُونَ اللهَ وَحْدَهُ.

. فَإِنْ زَعَمتَ هَذَا؛ فَقَد أَنْبَتَ الكَرَامَاتِ لِلْمُشْرِكِينَ [الكَافِرِينَ، ولِلمَجَانِينِ] ``، وهَدَمتَ بِذَلِكَ [ضَوَابِطَ الإِسْلامِ، و] ``قَوَاعِدَ الدِّينِ [المُبِينِ، والشَّرِعِ الَتِينِ] ``.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ. (٦) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٧) زِيَادَةٌ مِن الأَصلَ.

<sup>(</sup>٨) زِيَادَةٌ مِن الأَصلَ.

وإذَا عَرَفتَ بُطلانَ [هَذِينِ] `` الأَمرَينِ؛ عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ أَحَوَالٌ شَيطَانِيَّةٌ، [وأَفْعَالُ طَاغُوتِيَّةٌ، وأَعَمَالٌ إِبلِيسِيَّةٌ] ``، يَفعلُهَا الشَّيَاطِينُ لإِخوَانِهِم مِن هَؤُلاءِ الضَّالِّينَ، مُعَاوَنَةً مِن الفَرِيقَينِ عَلَى إِغْوَاءِ العِبَادِ.

وقَد نَبَتَ فِي الأَحَادِيثِ أَنَّ الشَّيَاطِينَ، والجَآنَّ، يَتَشَكَّلُونَ بِأَشْكَالِ الْحَيَّةِ، والتُّمَانِ أَنَّ وهَذَا أَمْرٌ مَقطُوعٌ بِوُقُوعِهِ؛ فَهُم الثَّعَابِينَ التَّي يُشَاهِدُهَا الإِنسَانُ فِي أَيدِي المُجَاذِيب.

وَقَدَ يَكُونُ ذَلكَ مِن بَابِ السِّحرِ، وهُو أَنوَاعٌ، وتَعَلَّمُهُ لَيسَ بالعَسِيرِ، بَلْ بَابُهُ الأَعظَمُ الكُفرُ بِاللهِ، وإِهَانَةُ مَا عَظَمَهُ اللهُ مِن جَعْلِ مُصْحَفٍ فِي كَنِيفٍ، ونَحْوِهِ ''.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٣) مِنهَا: مَا جَاءَ عِندَ الإِمَامِ ابْنِ حِبَّانَ (١٤/ ٢٥ – إحسَان) مِن حَدِيْثِ أَبِي ثَعلَبَةَ الحُشَنِيِّ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَمْ – يَقُولُ: «الجِنْ عَلَى ثَلاَقَةِ أَصنَافٍ: صِنفٌ كِلَابٌ وحَيَّاتٌ، وصِنفٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ، وصِنفٌ يَجِلُونُ ويَظعَنُونَ» قَالَ شَيخُنَا – رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - فِي «الصَّحِيحِ المُسنَدِ» (٢/ ٢٣٣): وهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

ومِنهَا: مَا جَاءَ في عَوَامِرِ البُيُوتِ، والنَّهيِ عَن قَتلِهَا كَحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنهُ– عِندَ البُخَارِيِّ (٣٢٩٥)، ومُسلِم (٣٢٩٠–٢٢٣٣).

وَحَدِيْثِ أَبِي سَعِيدِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّ لَهَذِهِ البُيُوتِ عَوامِرَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُم شَيئًا مِنهَا، فَحَرِّجُوا عَلَيهَا ثَلاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ، وإِلَّا فَاقْتُلُوهُۥ أَخرَجَهُ مُسلِمٌ (ح-٥٨٤ - ٢٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) جَاءَت هُنَا فِي (ك) زِيَادَةٌ فِي نَحوِ صَفحَتَينِ، لا يُفرَحُ بِهَاا، لِأَنَّهَا مَدسُوسَةٌ!.

وقَد فَرِحَ بِهَا د/نَاصِرِ بنِ عَلِيٍّ بنِ حَسَنٍ الشَّيخِ – وَقَقَهُ اللهُ – فَأَدَرَجَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ كَامِلَةً في تَحقِيقِه؛ لِأَنْهَا في إِحدَى نُسخَتَيهِ الهِندِيَّتَينِ! المُتَأَخَّرَتَينِ!، ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

فَلا يَغتَّرُّ مَن يُشَاهِدُ مَا يَعظُمُ فِي عَيْنَيْهِ مِن أَحوَالِ الْمَجَاذِيبِ مِن الأُمُّورِ الَّتِي يَرَاهَا [عِندَهُ] `` خَوَارِقَ، فَإِنَّ لِلسَّحر تَأْثِيرًا عَظِيمًا فِي الأَفْعَالِ.

وهَكَذَا الَّذِينَ يَقَلِبُونَ الْأَعَيَانَ بالأَسحَارِ، وغَيرِهَا، وقَد مَلاَ سَحَرَةُ فِرعَونَ الوَادِي بِالنَّعَابِينَ، والحَيَّاتِ، حَتَّى أَوجَسَ فِي نَفسِهِ خِيفَةً مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ.

[وقَد] (٢) وَصَفَهُ اللهُ بِأَنَّهُ سِحْرٌ عَظِيمٌ (٢).

والسِّحرُ يَفعَلُ أَعظَمَ مِن هَذَا، فَإِنَّهُ قَد ذَكَرَ ابنُ بَطُّوطَةَ ''، وغَيرُهُ : أَنَّهُ شَاهَدَ فِي بِلَادِ الهِندِ قَومًا تُوقَدُ لـهُم النَّارُ العَظِيمَةُ؛ فَيَلْبَسُونَ الثِّيَابَ الرَّقِيقَةَ، ويَخُوضُونَ فِي تِلكَ النَّارِ، ويَخرُجُونَ، وثِيَابُهُم كَأَثَهَا لَا يَمَسَّهَا شَيْءٌ.

وتَبِعَهُ في ذَلَكَ أَخونَا البَاحِثُ مُحَمَّدُ بنُ قَائدِ الصَّغيرُ الْمَقطَرِيُّ – وَفَقَهُ اللهُ – في تَحقِيقِهِ
 (ص١١٧-١١٧)، وانظر الكَلَامَ في المُقدَّمَةَ (ص١٠-١١).

(١) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

(٢) كَذَا فِي الأصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[وَحَتَّى]!.

(٣) جَاءَت هُنَا في (ك) زِيَادَةٌ مَدسُوسَةٌ هِيَ:[وَقَد سَحَرَت اليَهُودُ سَيَّدَ البَشَرِ؛ حَتَّى كَانَ يُحْيَّلُ إلَيهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشِّيءَ، ولمَ يَفعَلُهُ؛ حَتَّى أَعلَمَهُ اللهُ بِأَنَّهُ سُحِرَ، وأَعلَمَهُ مَكَانَ السِّحرِ فِيهَا فُيلًى؛ حَتَّى أَحرَجَهُ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وسَلَّمَ – وكَفَاهُ اللهُ نَتَرَهُ، والقِصَّةُ في الصَّحِيحَينِ، وغَيرِهِمَا مَسُوطَةٌ مَعرُوفَةٌ ] انتهَت الزِّيَادَةُ، الَّتِي انفَرَدَ بِهَا مِن لا يُعتَمَدُ عَلَيهِ؛ فَلَا يُعْرَحُ بِهَا!، لِأَنَّهَا مَدسُوسَةٌ!.

وقَد فَرِحَ بِهَا د/ نَاصِرِ بنِ عَلِيٍّ بنِ حَسَنِ الشَّيخِ- وَفَقَهُ اللهُ-؛ فَأَدرَجَ هَذِهِ الزَّيَادَةَ كَامِلَةً في تَحْقِيقِهِ؛ لِأَنَّهَا فِي إِحدَى نُسخَقِه الهِندِيَّتِينِ! المُتَأَخَّرَتِينِ!، واللهُ المُستَعَانُ!.

وتَبِعَهُ فِي ذَلَكَ أَخُونَا البَاحِثُ مُحَمَّدُ بنُ قَائدِ الصَّغيرُ المَقطَرِيُّ –وَفَقَهُ اللهُ– فِي عَجقِيقِهِ (ص١١٧-١١٧)، وانظُرالمُقَدِّمَةَ.

(٤) هُوَ الْمُؤرِّخُ الرَّحَّالَةُ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِالله بنِ مُحَمَّدِ بنِ إِبرَاهِيمَ اللَّوَاتِيُّ الطَّنْجِيُّ، أَبُوعَبدِالله، طَافَ البِلادَ، تُوُقِيِّ (سَنَةَ ٧٧٩)، لَهُ رِحلَةٌ شَهِيرَةٌ تَسَمَّى بـ(نُحْفَةِ النُّظَّارِ فِي غَرَائبِ الأَمصَارِ)، ضَرَّهُ = بَلْ ذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى إِنْسَانًا عِندَ بَعضِ مُلُوكِ الهِندِ، أَتَى بِوَلَدَينِ مَعَهُ، ثُم قَطَّعَمُهَا عُضْوًا عُضْوًا، ثُمَّ رَمَى بِكُلِّ عُضْوِ إِلَى جِهَةٍ فَرْقًا؛ حَتَّى لَمْ يَرَ أَحَدُ شَيئًا مِن تِلكَ الأعضَاءِ، ثُمَّ صَاحَ وبَكَى؛ فَلَمْ يَشْعُرْ الحَاضِرُونَ إِلَّا وقَد نَزَلَ كُلُّ عُضوٍ عَلَى انفرَادِهِ، وانْضَمَّ إِلَى الآخَرِ؛ حَتَّى قَامَ كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا عَلَى عَادَتِهِ حَيًّا سَوِيًّا.

ذَكَرَ هَذَا فِي ۚ رِحْلَتِهِ ۚ ``، وهِيَ رِحلَةٌ بَسِيطَةٌ، وقَد اخْتُصِرَتْ ``، طَالَعَتُهَا بِمَكَّةَ عَامَ سِتِّ وثَلاثِينَ ومِائةٍ وأَلْفٍ، وأَملَاهَا عَلَينَا العَلاَّمَةُ مُفتِي الحَنْفِيَّةِ فِي المَدِينَةِ السَّيِّدُ

انظُر تَرَجَتَهُ في «الدُّرَر الكَامِنَة» لِلحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ (٤/ ١٠٠ُ)، و«الأَعلَامِ» لِلزِرِكِلِيِّ (٦/ ٢٣٥).

(١) الْمُسَمَّاةِ بـ (تُحفَةِ النُّظَّارِ فِي غَرَائبِ الأَمصَارِ).

(٢) اختَصَرَهَا الأَدِيبُ مُحَمَّدُ بنُ فَتحِ الله بنِ مُحُمُودِ البَيَلُونِيُّ الحَلَبِيُّ (ت١٠٨٥)، في كِتَابٍ يُعرَفُ بـ( مُحْتَصَرِ رِحلَةِ ابنِ بَطُّوطَةَ) يُوجَدُّلَهُ مَحْطُوطٌ في «الجِزَانَةِ النَّيمُورِيَّةِ» (٣/ ٤٤).

قَالَ تِلمِيذُ الْصَنِّفِ الإِمَامُ اللَّغُوِيُّ مُرتَضَى الزَّبِيدِيُّ (ت١٢٠٥) في «تَاجِ العَرُوسِ» مَاذَةَ (بطط): "والإِمامُ المؤرِّخُ الرَّحَالُ شَمْسُ الدِّين أَبو عَبْدِ الله محمَّدُ بنُ عليُّ اللَّوَاتِيُّ الطَّنْجِيُّ المَعْرُوفُ بابنِ بَطُوطَةَ كَسَفُّودَةَ، صاحبُ الرَّحْلَةِ المشهورَةَ، الَّتِي دارَ فيها مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَلَمَعْرُب، وَقَدْ جَمَعَ ابنُ جُزَيِّ في ذلك كِتاباً حافِلاً في مُجَلَّدَيْنِ، طَالَعَتْهُمَّا، وَقَدْ ذَكَرَ فيه والمَغْرِب، وَقَدْ جَمَعَ ابنُ جُزَيِّ في ذلك كِتاباً حافِلاً في مُجَلَّدَيْنِ، طَالَعَتْهُمَّا، وَقَدْ ذَكَرَ فيه المعجابَ والغَرائب، واختَصَرَه محمَّد بنُ فَتَحِ اللهِ البَيَلُونِيُّ في جُزْءِ صغيرِ اقْتَصَرَ فيه عَلَى المَعْمَر، وانظُر: "الأَعلامَ» (٢٧٧٦)، و"مُعجَمَ بعضٍ؛ وَقَدْ مَلَكْتُهُ، والحمدُ لله تعالَى» انتَهَى، وانظُر: "الأَعلامَ» (٢٧٧٦)، و"مُعجَمَ المُؤلِّفِينَ» (١١٧/١١).

وَقَد اختَصَرَ هَذِهِ الرِّحلَةَ أَيضًا البَاحِثُ مُحمَّدُ أَحَمَد جَادِ المَولَى المِصرِيُّ(ت١٣٦٣) في كِتَابِهِ (مُهَذَّبُ رِحلَةِ ابنِ بَطُّوطَةَ) – مَطبُوعٌ–، وهَوَ مُشَارِكٌ في تَحقِيقِ أَصلِ الرِّحلَةِ، انظُر: «الأعكَرة» (٢٦/٣).

جِدًّا مَاحكَاهُ افتِرَاءً عَلَى شَيخِ الإِسلامِ ابنِ تَيمِيَّةًا، وإِن كَانَ سَبَقَهُ إِلَيهَا أَبُوعِلِيُّ السَّكُونِيُّ
 (ت٧١٧عَلَى الأَرْجَحِ)، وقد فَنَدَ هَذِهِ الفريةَ غَيرُ وَاحِدٍ مِن أهلِ العِلم.

مُحَمَّدُ بِنُ أَسعَدِ (١) رَحِمَهُ اللهُ.

وفِي «الأَغَانِ» " لأَبِي الفَرَجِ [الأَصفَهَانِ ۖ"] " بسَنَدِهِ " َ «أَنَّ سَاحِرًا كَانَ عِندَ الوَلِيدِ بنِ عُقْبَةَ " ؛ فَجَعَلَ يَدخُلُ فِي جَوفِ بَقَرَةٍ ويَحُرُجُ، فَرَآهُ جُندُبٌ - رَضِيَ اللهُ

(١) هُوَ مُحَمَّدُ بنُ أَسعَدِ الإِسكَدَارِيُّ الحَيْفِيِّ، نَشَأَ بِالمَدِينَةِ، وأَخَذَ عَن أَفَاضِلِهَا، وتَوَلَى الإِفْتَاءَ بِهَا مُدَّهَ، ثُوْقِيَّ سَنَةَ (١١٤٣)، تَرجَمَهُ المردَاوِيُّ في «سَلَكِ الدُّرَرِ في أَعيَانِ الفَرنِ الثَّانِي عَشَر»
 (٥٠/٤)، وانظُر: تَعليقَ الدُّكتُورِ نَاصِرِ الشَّيخ عَلَى شَرِحِ العَلَّمَةِ ابنِ سِنَانِ (سَكَانِ
 (ص١٧٥).

(1)(3/11).

(٣) هُوَ عَلِيٌّ بْنُ الحُسَينِ القُرَشِيُّ الأُمّوِيُّ الأَصبَهَانيُّ (ت٥٦).

قَالَ الذَّهَبِيُّ: «والعَجَبُ أَنَّهُ أُمَوِيٌّ شِيعِيٌّ»، وقَالَ: «اتُّهِمَ، والظَّاهرُ أَنَّهُ صَدُوقٌّ» رَاجِع: «المِيزَانَ»، وقَالَ في «السَّيرِ»: «لا بَأْسَ بِهِ».

تَرجَمُتُهُ في «تَارِيخِ بَعْدَادِ» (٣٩٨/١١)، و«سِيَرِ أَعَلَامِ النُّبَلَاءِ» (٢٠١/١٦-٢٠٣)، و«المِيزَانِ» لَهُ، و«اللِّسَانِ» لابْنِ حَجَرٍ، وغَيرِهَا.

وكِتَابُهُ «الأَغَانِي» فِيهِ مِن البَلَاءِ العَظَائمُ! وهُوَ – فِي الجُمْلَةِ - مِن كُتُبِ الضَّلَالِ!.

(٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

(٥) رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا شَيخُهُ؛ فَلَم أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرجَمَةٍ، وهُوَ حَسَنٌ بِهَا بَعدَهُ.

(٦) هُوَ الوَلِيدُ بنُ عُقبَةَ بنِ أَبِي مُعَيطِ القُرَشِئُ، صَحَابِيُّ، فَاضِلٌ، مُجَاهِدٌ، غَمَزَ فِيهِ بَعضُ أَهلِ السُّنَةِ النَّبَوِيَّةِ بِشُبهَةِ تَفسِيقِهِ فِي النَّصِّ!؛ فَجَعَلُوهُ مُستثنى مِن القَولِ بِعُمُومِ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ؛ وَهَذِهِ رَلَّةٌ مِنهُم غَفَرَ اللهُ لَمُه، وقَد يَسَرَ اللهُ - تَبَارَكُ وَتَعَالَى - الرَّدَّ عَلَيهِم بِهَا لا يَبقَى مَعَهُ في نَفسِ السُّنِيِّ أَدنى حَرَجٍ، في جُزء مُمْرَدٍ عُنوانُهُ: «الصَّحَابَةُ كُلَّهُم عُدُولٌ بِلَا استِثنَاءٍ، مُبَاحَثَةٌ عِلمِيَّةٌ مَعَ بَعضِ أَهلِ السُّئِقِ النَّهُ عَيْرَ اللهُ نَشرَه.

عَنهُ-؛ فَذَهَبَ إِلَى بَيتِهِ، فَاشْتَمَلَ عَلَى سَيفِهِ؛ فَلَمَّا دَخَلَ السَّاحِرُ فِي البَقَرَةِ، قَالَ [جُندُبٌ] ﴿ فَأَنتُأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ [الانبياء: ٣].

ثُمَّ ضَرَبَ وَسَطَ البَقَرَةِ؛ فَقَطَعَهَا، وقَطَعَ السَّاحِرَ [مَعَهَا]'''، فَانذَعَرَ النَّاسُ؛ [فَحَبَسَهُ]''' الوَلِيدُ، وكَتَبَ بِذَلكَ إِلَى عُثْمَانَ – رَضِيَ اللهُ عَنهُ–'''.

وكَانَ عَلَى السِّجْنِ رَجُلٌ نَصرَانِيُّ<sup>(°)</sup>، فَلَيَّا رَأَى جُنْدُبًا يَقُومُ اللَّيلَ، ويُصْبِحُ صَائتًا، قَالَ النَّصرَانِيُّ : والله إِنَّ قَومًا هَذَا شَرُّهُم لَقَومُ صِدْقِ!.

فَوكَّلَ بِالسِّجْنِ رَجُلاً، ودَخَلَ الكُوفَة؛ فَسَأَل عَن أَفضَلِ أَهلِهَا؛ فَقَالُوا: الأَشْعَثُ بنُ قَيسٍ، فَاستَضَافَهُ؛ فَرَأَى أَبَا مُحَمَّدٍ - يَعْنِي: الأَشْعَثَ -، يَنَامُ اللَّيلَ، ويُصبِحُ؛ فَيَدعُو بِغَدَائِهِ، فَقَدائِهِ، فَقَالُوا: جَرِيرُ بنُ عَبدِالله، فَوَجَدهُ يَنَامُ اللَّيلَ، ثُمَّ يُصبِحُ، فَيَدعُو بِغَدَائِهِ؛ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَقَالَ: رَبِّي رَبُّ جُنْدُبِ، ودِينَ چِينُ جُنْدُبِ!، وأَسْلَمَ».

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلَ.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ك)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح): [فَسَجَنَهُ].

<sup>(</sup>٤) تَتِمَّتُهُ: «وَكَانَ يَفَتَحُ لَهُ البَابَ بِاللَّيلِ، فَيَذَهَبُ إِلَى أَهلِهِ، فَإِذَا أَصبَحَ دَخَلَ السِّجنَ» انتَهَى مِن «الأَغَانِ».

<sup>(</sup>٥) هَذَا الكَلَامُ سَاقَةُ الأَصبَهَانيُّ بإسنادِ آخَرَ، فِيهِ حَجَّاجُ بْنُ نُصَيرِ ضَعِيفٌ، وشَيخُ الأَصبَهَانيُّ أَحَمُدُ بْنُ عَبدِالعَزِيزِ لَمَ أَعرِفْهُ، ثُمُّ هُوَ فِي جُندُبِ بْنِ كَعبٍ، واللهُ أَعْلَمُ.

وأَخرَجَهَا البَيهَقِيُّ فِي «السُّننِ الكُبرَى» "بِمُعَايرَةٍ فِي القِصَّةِ؛ فَذَكرَ بِسَندِهِ إِلَى [أَبِي]الأَسْوَدِ" ﴿أَنَّ الرَلِيدَ بنَ عُقبَةَ كَانَ فِي العِرَاقِ يَلْعَبُ بَينَ يَدِيهِ سَاحِرٌ، فَكَانَ يَضرِبُ رَأْسَ الرَّجُلِ، ثُمَّ يَصِيحُ بِهِ، فَيَقُومُ صَارِخًا"، فَيُرَدُّ إِلَيهِ رَأْسُهُ؛ فَقَالَ النَّاسُ: سُبحانَ الله! يُغِي المُوتَى!!، ورَآهُ رَجُلٌ مِن صَالِي اللهَاجِرِينَ، فَلَمَّا كَانَ مِن الغَدِ الشَّتَمَلَ عَلَى سَيفِهِ؛ فَلَهَبَ يَلعَبُ لَعِبَهُ ذَلكَ؛ فَاخَتَرَطَ الرَّجُلُ سِيفَهُ؛ فَضَرَبَ عُنْقَهُ، وقالَ: إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَلْيُحْيِ نَفْسَهُ!؛ فَأَمَر بِهِ الوَلِيدُ دِيْنَارًا صَاحِبَ السِّجنِ فَسَجَنَهُ" "انتهى.

<sup>(</sup>١) (١٣٦/٨)، وفي سَنَدِهِ ابْنُ لَهِيعَةً، وهُوَ ضَعِيفٌ، قَبلُ ويَعدُ، والظَّاهِرُ أَنَّ أَبَا الأَسوَدِ، لَم يُدرِكُ القِصَّةَ، وأَصلُ القِصَّةِ لَهُ طُرُقٌ يُحَسَّنُ بِهَا-إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>٢) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِالرَّحَمٰنِ بْنِ نَوفَلٍ، ثِقَةٌ، قَالَ ابْنُ البَرَقِيِّ: «لا يُعلَمُ لَهُ رِوَايَةٌ عَن أَحَدِ مِن الصَّحَابَةِ مَعَ أَنَّ سِنَّهُ يَعَتَمِلُ ذَلكَ».

قَالَ مُحَدِّثُ العَصرِ: «وَهَذَا إِسنَادٌ صَحِيحٌ إِنْ كَانَ أَبُوالأَسوَدِ أَدرَكَ القِصَّةَ؛ فَإِنَّهُ تَابِعِيُّ صَغِيرٌ» انتَهى مِن «الضَّعِيفَةِ» (٣/ ٢٤٢).

قُلتُ: في إدرَاكِهِ نَظَرٌ، ولِلقِصَّةِ طُرِّقٌ أُخرَى تَثبُتُ بِهَا، كَمَا سَيَأْتِي - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ك)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح):[خَارِجًا]!.

<sup>(</sup>٤) اعلَمْ أَنَّ أَصَعَّ طُرُقِ هَذِهِ القِصَّةِ مَاأَحْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي «التَّارِيخِ الكَبِيرِ» (٢/ ٢٢٢): «حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ ثَنَا عَبدُالوَاحِدِ عَن عَاصِمٍ عَن أَبِي عُثَانَ: قَتَلَهُ جُندُبُ بْنُ كَعبٍ»، هَذَا سَندٌ صَحِيحٌ، ورُويَ أَنَّهُ جُندُبُ البَجَلِيُّ وهُو غَلَطٌ!، ولَيسَ بِمَحفُوظٍ، وبِهَذَا الوَجهِ رَوَاهُ الدَّاوَقُطِيُّ (٣/ ١٩٤)، وعَنهُ البَيهَقِيُّ (٨/ ١٣٦) مِن طَرِيقِ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ ثَنَا هُشَيمٌ أَلْبَا لَكَادٌ عَن أَبِي عُثَهَانَ عَن جُندُبِ البَحَلِيِّ ...، وذَكَرَ القِصَّةَ مُحْتَصَرَةً، وزِيَاهُ بْنُ أَيُّوبَ البَعْدَادِيُّ أَبُو هَاشِم ثِقَةٌ عَافِظٌ.

وأخرَجَهَا - أيضًا ـ البُخَارِيُّ في «تَارِيخِهِ» (٢/ ٢٢٢) مِن طَرِيق عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ النَّاقِدِ، وهُوَ يْقَةٌ حَافِظٌ، كِلَاهُمَّا عَن هُشَيمٍ نَا خَالِدٌ عَن أَبِي عُثَهَانَ عَن جُندُبِ البَّكِلِيِّ.

## واختُلِفَ عَلَى خَالِدٍ فِي ذَلِكَ:

فَرَوَاهُ خَالِدُ بْنُ عَبدِالله الوَاسِطِيُّ عَن خَالِدِ الحَنَّاءِ بِهِ، فَجَعَلَ جُندُبًا هُوَ ابْنُ كَعبِ الأَزدِيُّ. أَخرَجُهُ البُخَارِيُّ في «اَلتَّارِيخ» (٢/ ٢٢٢)، وهُوَ الصَّوَابُ.

ورَوَاهُ إِسَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَبُو مَعمَرِ القَطِيعِيُّ (وهُوَ ثِقَةٌ مَامُونٌ) عَن هُشَيمٍ بِهِ، فَأطلَقَ جُندُبًا.

قُلتُ: رِوَايَةُ خَالِدِ الحَنَّاءِ عَن أَبِي عُنْهَانَ فِيهَا كَلَامٌ، قَد يَكُونُ هُوَ السَّبَبُ فِي هَذَا الاضطِرَابِ. قَالَ أَحَدُّ: «خَالِدٌ لَمَ يَسمَعْ مِن أَبِي عُثَهَانَ شَيئًا، يَقُولُ ذَلِكَ بَعضُ النَّاسِ». انتَهَى «العِلْلُ ومَعرِفَةُ الرِّجَالِ» ( ٢/ ١٤٥).

وقَد أَخرَجَ لَهُ البُخَارِيُّ مِن طَرِيقِهِ عَن أَبِي عُثَهَانَ عَن سَعدٍ- رَضِيَ اللهُ عَنهُ- (٦٧٦٦)، وكَذَا مُسلِمٌ في (٦٣-٢١٩).

والظَّاهِرُ أَنَّهُ مُتَابَعٌ بِعَاصِمِ بْنِ سُلَيَهَانَ الأَحَوَلِ، وانظُر الحَدِيْثَ (٤٣٢٦) في «صَحِيحِ البُخَارِيُّ».

نَعَم سَأَلَ أَبُو عُبَيدٍ الآجُرِّيُّ أَبَا دَاودَ : خَالِدٌ الحَذَّاءُ سَمِعَ مِن أَبِي عُثَهَانَ، فَقَالَ: « سَمَاعٌ لَيسَ بِالقَوِيِّ» انتَهَى مِن «سُؤَالاتِهِ» (٣٦/٢ رقم ٤٠٣٤).

فَالْحَاصِلُ: ضَعفُ سَهَاعِهِ مِنهُ، واللهُ أَعلَم.

فَتَحَصَّلَ ضَعفُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ.

وبِإطَلَاقِ جُندُبٍ، أَخرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ (١٠/ ١٣٥): ثَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدِ عَن سُفيَانَ بْنِ أَبِ إِسحَاقَ عَن حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ أَنّ جُندُبًا قَتَلَ سَاحِرًا، أَو أَرَادَ أَنْ يَقتَلُهُ».

وهَذَا السَّنَدُ ظَاهِرُهُ الصَّحَّةُ، وفِيهِ عِلَّتَانِ:

١ - سَمَاعُ شُفيَانَ بْنِ عُيينَةَ مِن أَبِي إِسحَاقَ، فِيهِ كَلامٌ، لأَنَّهُ سَمِعَ مِنهُ بِأَخَرَةٍ.

٢- أَبُو إِسحَاقَ مُدَلِّسٌ، وقَد عَنعَنَ.

قُلتُ: والحَاصِلُ أَنَّ جُندُبًا قَاتِلَ السَّاحِرِ هُوَ جُندُّبُ بْنُ كَعبِ الأَزْدِيُّ، ولَم يَصِحَّ في غَيرِ ذَلكَ شَيءٌ، ويِهَذَا جَزَمَ بَحَاعَةٌ مِن الحُفَّاظِ، مِنهُم:

١ - البُخَارِيُّ في «تَارِيخِهِ» (٢/ ٢٢٢) فَقَالَ: «جُندُبُ بْنُ كَعبٍ قَاتِلُ السَّاحِرِ».

بَلْ أَحجَبُ مِن هَذَا مَا أَخرَجَهُ الحَافِظُ [أَبُوبَكرِ] البَيهَقِيُّ بِإِسنَادِهِ فِي قِصَّةٍ طَوِيْلَةٍ ''، وفِيها: «أَنَّ امرَأَةً تَعَلَّمَتْ السِّحرَ مِن المَلكَينِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، وأَنَّهَا أَخَذَتْ قَمْحًا؛ فَقَالَتْ لَهُ بَعدَ أَنْ أَلْقَتْهُ فِي الأَرضِ: اطْلَعْ، فَطَلَعَ، فَقَالَتْ: أَحْقِلْ، فَأَحْقَلَ، ثُمَّ تَرَكَتْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: إِيْبَسْ، فَيَسِسَ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: اطْحَنْ، فَأَطْحَنَ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: اخْتَبَرْ فَاخْتَبَزَ، وكَانَتْ لا تُرِيدُ شَيئًا إِلَّا كَانَ».

٢ - أَبُوعُبَيدَة، قَالَ: «جُندُبُ الحَيرِ هُوَ جُندُبُ بْنُ عَبدِاللهِ بْنِ ضَبَّة، وجُندُبُ بْنُ كَعبٍ قَاتلُ السَّاحِرِ»، ذَكَرَهُ عَنهُ الذَّهَبِيُّ في «السَّيرِ» (٣/ ١٧٧).

٣- الطُّبَرَانيُّ في «الكَبِيرِ» (٢/ ١٧٧).

٤ - أَبُو نُعَيم في «مَعرِفَةِ الصَّحَابَةِ» (٢/ ٥٧٩).

٥- ابْنُ عَبِدَالبَرِّ فِي «الاستِيعَابِ» (٢٥٨/١-٢٠٩) قَالَ مَا حَاصِلُهُ: «إِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ قَاتِلَ السَّاحِرِ هُو جُندُبُ بْنُ كَعبٍ».

٦ - الذَّهَبِيُّ في «السِّيَر» (٣/ ١٧٥).

٧- العَلَائيُّ، وَافَقَ ابْنَ عَبدِالبَرِّ في «جَامِعَ التَّحصِيل» (ص٥٦).

٨- ابْنُ حَجَرٍ في «الإِصَابَةِ» (١/ ٦١٥).

٩- شَيخُنَا مُقبِلٌ الوَادِعِيُّ في تَحقِيقِهِ لـ«تَفسِيرِ ابنِ كثِيرِ» (١/ ٢٦٧): «والقِصَّةُ مَشهُورَةٌ؛
 فَرَحِمَ اللهُ جُندَبَ بنَ كَعبٍ، وجَزَاهُ اللهُ خَبرًا» انتَهى.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٢) – سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، فِيهِ عَبدُالرَّحَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَالمٌ لَكِنَّهُ ضَعِيفُ الرِّوَايَةِ –.

وأَخرَجَهُ ابْنُ جَرِيرِ (١/ ٤٦١)، وابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (١/ ١٩٤) مِن طَرِيقِ عَبدِالرَّحَمَنِ بْنِ أَبي الرِّنَادِ قَالَ ابْن كَثِيرِ: «فَهَذَا إِسَنَادٌ جَيِّدٌ إِلَى عَائشَة».

وضعَّفه شَيخُنَا في تَعلِيقِهِ عَلَى ابْنِ كَثِيرِ (١/ ٢٦٣- ٢٦٤) بِعَبدِالرَّحَنِ بْنِ أَبِي الرِّنَادِ.

والأَحْوَالُ الشَّيطَانِيَّةُ لا تَنحَصِرُ، وكَفَى بِمَا يَأْتِي بِهِ الدَّجَّالُ، والْمِعْيَارُ<sup>(۱)</sup> اتِّبَاعُ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، ونُحَالَفَتُهُمَا.

انْتُهَى مَا أَرَدْنَاهُ، وِالحَمدُ لله، أوَّلاً وآخِرًا، وصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، و[عَلَى] آلِهِ، وصَحْبِهِ، وسَلَّمَ.

<sup>(</sup>١) في (ع):[والمُعتبَرُ] !.

## الفِهرَسُ العَامُّ

| ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تَحْقِيقٌ فَرِيدٌ فِي فَنَّ ضَبطِ الأُصُولِ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رُوائدُ لا أصلَ لَمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الزَّيِّادَةُ الأُولَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الزِّيَاكَةُ الطَّانِيُّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الزِيَادةُ الطَّالِثَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الكَلامُ عَلَى طَبَعَةِ الأَخِ البَاحِثِ مُحَمَّدِ الصَّغيرِ بنِ قَائدِ المَقطَرِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١- سَقطٌ في أصلِ مَتَنِّ الكَتَابِ في مَواضِعَ كَثِيرَةً !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢- تَحْرِيفٌ في مَوَاضِعَ يَسيرَةٍ يُفْسِدُ المَعنَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ودُونَكَ عَشَرَةُ تَهَافِجَ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣- زِيَادَةٌ فِي مَوضِعَينِ، بَل ثَلَاثَةٌ لَيَسَت مِن الْمُصَنَّفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤- حَاشِيتَانِ إِحدَاهُمَا ثُخَالِفُ عَقِيدَةَ أَهلِ السُّنَّةِ، والأُخرَى طَرِيقَتَهُم!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحَاشِيَةُ الأُولَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الحَتَاشِيَةُ الأُخْرَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مَنهَجِي في الاعتِنَاءِ بِهَذَا الكِتَابِ النَّافِعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١- جَعَلْتُ أَصَلَ الكِيَّابِ طَبَعَةً قَلِيمَةً عَن أَصلِ خَطِّ المَصَنَّفِ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢- قَابُلتُ هَذَا الأَصلَ عَلَى نُسخَوْ فَرِيدَةٍ كُتِيتْ فِي حَيَاةِ الْمَنْفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ** * 11 2 × 2 · 4 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 217 7 MILL 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر يواد مع المراجع المر |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " – خَرْجَتُ احَادِيكُ الْكِتَابِ، وَاتَّارُهُ، مُعَ بَيَّالِ حُكْمِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ۱۸         | ٧- عَلَّقْتُ عَلَى الكِتَابِ عِندَ الحَاجَةِ                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲         | مُقَدِّمَةُ المُصَنِّفِ                                                                                |
| ۳۳         | فَاعْلَمْ أَنَّ هَهُنَا أُصُولًا، هِيَ مِن قَوَاعِدِ الدِّينِ                                          |
| ۳۳         | الأَصْلُ الأَوَّلُ                                                                                     |
| ۳٤         | الأَصْلُ الثَّانِي                                                                                     |
| ۳٤         | الأَصْلُ النَّالِثُ                                                                                    |
| ۳٤         | أَنَّ التَّوحِيدَ قِسَمَانِ:                                                                           |
|            | الأَصْلُ الرَّابِعُ                                                                                    |
|            | كُلُّ مُشْرِكٍ مُقِرِّ بِأَنَّ اللهَ خَالِقُهُ                                                         |
|            | الأَصْلُ الحَامِسُ                                                                                     |
|            | رَأْس العِبَادَةِ، وأَسَاشُهَا، التَّوحِيدُ لله                                                        |
|            |                                                                                                        |
| دُونَهُ ۳۸ | ومَعْنَاهَا: إفرَادُ اللهِ بِالعِبَادَةِ والإلِمِيَّةِ، والنَّفْيِ، والبَرَاءَةِ مِن كُلِّ مَعْبُودِ و |
| ٤٠         |                                                                                                        |
| ٤٠         | إِذَا عَرَفَتَ هِذِهِ الأُصُولَ؛ فاعلَم أنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ العِبَادَةَ لهُ أَنوَاعًا           |
|            | اعتِقَادِيَّةٌ                                                                                         |
| ٤٠         | اللَّفظيَّة                                                                                            |
| ٤١         | تَقْنِكَة                                                                                              |
|            | مَالِيَّةً                                                                                             |
| ٤٣٣3       | الْمُشرِكُونَ مِنهُم مَن يَعبُدُ اللَائكَةَ                                                            |
|            | نَصْلُ                                                                                                 |
| ٥٠         | <b>9</b>                                                                                               |
|            | رِالاَّسَمَاءُ لا أَثَرَ لَهَا، ولا تُغَيِّرُ الْمَعَانِي                                              |
| ٦٥         | ر سرچ پر در                                                        |
|            | فَانْ قُلْتَ: الاستِغَافَةُ وَهُم اللهِ، لَتِ مُنكَ                                                    |

| الاستِغَاثَة بِالمَحْلُوقِينَ الأَحيَاءِ فِيهَا يَقدِرُونَ عَلَيهِ، لا يُنكِرُهَا أَحَدٌ٧٠                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَإِنْ قُلْتَ: هَٰؤُ لاءِ قَد قَالُوا «لا إِلَه إِلَّا الله»                                                           |
| حَقُّهَا إفرَادُ الإِلْهَيَّةِ                                                                                         |
| فَإِنْ قُلتَ : قَدَ أَنكَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم عَلَى أُسَامَةَ قَتْلَهُ لِمَن قَالَ: لا إِلَه إِلَّا الله ٧٨ |
| مَن قَالَ: ﴿لا إِلَه إِلَّا اللهُ » مِن الكُفَّارِ حُقِنَ دَمُهُ ومَالُهُ؛ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنهُ مَا يُخالفُ        |
| إِنْ تَبَيَّنَ خِلاقُهُ، لَمْ يُحْقَنْ دَمُّهُ وَمَالُهُ بِمُجَرَّدِ التَّلَقُظْ ِ                                     |
| نَإِنْ قُلتَ: القُبُورِيُّونَ وَغَيْرُهُم مِن الَّذِينَ يَعتَقِدُونَ فِي فَسَقَةِ النَّاسِ                             |
| ذَكَرَ العُلْمَاءُ أَنَّ مَن تَزَيًّا بِزِيِّ الْكُفَّارِ صَارَ كَافِراً                                               |
| لَإِنْ قُلْتَ: إِنَّ النَّاذِرَ قَد يُدُرِكُ النَّفَعَ ودَفعَ الضَّرَرِ بِسَبِ إخرَاجِهِ للنَّذرِ، وبَغلِهِ! ٨٥        |
| نُلْتُ: كَذِلْكَ الأَصنَامُ، قَد يُدُرَكُ مِنهَا مَا هُوَ أَبِلَغُ مِن هَذَا الأَصنَامِ                                |
| إِنْ قُلتَ: هَذَا أَمْرٌ عَمَّ البِلادَ                                                                                |
| الحَقُّ مَا قَامَ عَلَيهِ الدَّلِيلُ                                                                                   |
| إِنْ قُلتَ : يَلزَمُ مِن هَلَا أَنَّ الأُمَّةَ قَد اجتَمَعَتْ عَلَى ضَلالَةٍ                                           |
| لَتُ : حَقِيقَةُ الإِجْاعِ اتَّفَاقُ جُتَهِدِي أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ                                                       |
| وَظَانِف الإِنكَارِ ثَلاثٌ                                                                                             |
| إِنْ قُلتَ: هَذَا قَبرُ رَسُولِ اللهِ                                                                                  |
| إِنْ قُلتَ: قَد يَتَّفِقُ لِلأَحيَاءِ وَلِلأَموَاتِ اتَّصَالُ جَمَاعَةٍ بِهِم يَفعَلُونَ خَوَارِقَ                     |
| لتُ: عَذِه أَحْوَالٌ شَيطَانِيَّة                                                                                      |
| المال المالة                                                                                                           |





On00 87055



دماج – دارالحديث – بجوارمسجد أهل السنة تليفاكس : 519709



دار عمر بن الخطاب للنشر والتوزيع - ج م ع القاهرة DAROMARIBNELKATTAB@YAHOO.COM (124618336: هاتف